



LArab. T.3888 Theodoras (Aba Kurrah), Bp. of Harran Les ocurres arabes (texte arabe) Beyrouth, 1904







\* تعریف المؤلف \* ان لثاودوروس ایی قرۃ ( وبر وی ابوقارۃ ) مقاماً رفيعـاً بين اللاهو تيين فيعتبرونه كاعظم الكتبة الكنسيين والرعهم فى المصنفات الجدلية والابحاث الدننية بحيث تراهم يتخذونه كحجة في تفنيد مزاعم المبتدعين . ومع ما لهذا الكاتب من رفيع الشان لا نكاد نعرف شيئاً من ترجمته والمرجع أنه عاش في اواخر القرن الثامن للمسيح وفي اوائلاالتاسع وانه عرف القديس بوحنا الدمشقي بل تتلمذ له . ومما لا ريب فيه أن تأودوروس تأثر أعقاب ذاك القديس العظم والكاتب البارع وحاراه في محاربة الدع كالنسطورية والمعقوبيةوالمنو للمتمة وغيرها بردُّ علمًا بالبراهين العقلية والادُّلة الوضعية.وريما جعل تفنيده على طريقة المباحثة والمحاورة بين الارثذكسي والمبتدع فيكون الجواب ارسخ في العقول ، ويؤلد قو لنا فى زمن ابى قرَّة انه املى بعض مقالاته على توما اسقف اور شلىم الذي عاش في اواخر القرن الثامن وكان جالساً على كرسيّ اورشليم سنة ١٨٠٧ وعمر ابو قرّة الى عهد المأمون الذي تو لي الامر من سنة ١٨٧ الى ٨٣٣ مسيحة والدليل على ذلك ان في مكتبة باريس وغيرها نسخاً من جدال ديني جرى له في حضرة المأمون ومما يستفاد من مقدمة كتاباته انه كان اسقفاً على حرّ ان المدينة الشهيرة المجاورة للرُّ ها · وقد نكر البعض ذلك وقالوا انه كان اسقفاً على « قارة » وهي مدينة في فلسطين في عبر الاردن وقيل أنّ قارة هذه هي المدينة التي في حدود حمل ودمشق لان حران لم يكن فها من التصاري ما يقتضي اقامة اسقف ولم يعرف لها استف في التاريخ وقد كان اهلها على دين الصابئة الى زمان الدولة العاسمة بخلاف قارة هذه فانها كانت ذا اهمية باسقفيتها الى زمان البطرك مكاريوس الحلبي وهذا يوافق ما نقال عن ابي قرة انه تتلمذ ليوحنا الدمشقي ويناسب ما ورد في مقالته الثالثة باليونانية التي تضمن محاورته مع رجل حمصي.غير ان هذه الحجيج لا تقنع النمريق

الثاني عند وجو دالشص الصريح في صدر تأكيفه باليونانية والعربية انه اسقف حران ولعله دعي ابي رة او ابي قارة نسبة الى مكان مولده بقرب دمشق حيث تقرب الى الدمشقى و تتلمذ له ثم صار اسقفاً بعد ذلك على الرها وحران التي كانت تابعة لمطر انيتها وبذلك تيسر له ان يتقرّب الى المامؤن العباسي ولعله يكون نفس القديس ثاودوروس الذي من سيق القديس سابا الذي صار اسقفاً على الرها وكان مقرّ با الى المامون حتى نصره بعد ان شفاه من مرض اعيا الاطباء شفاؤه والله اعلم بالصواب

ومن الاوهام الشائعة في حق ثاودوروس ابي قرة انه كان اسقفاً على بلاد كارية من اعمال ثراقية ، والصواب ان ثاودوروس اسقف كارية كان بعد ثاودوروس ابي قرة بنحو مئة سنة وعاش على عهد فوتيوس بطريرك القسطنطينية وناقضه في عصيانه على الكرسي الرسولي

اما تا آليف ثاودوروس ابي قرة التيكانت معروفة سابقاً فعارة عن ٣٠ مقالة بين قصيرة ومطو لة أدرجت في اعمال الاباء اليو نان لمين في المجلد الـ ٩٧ من الصفحة ١٤٦١ الى ١٦١٠ واول من نشر هذه الاثار الجليلة الاب اليسوعي الشهير يعقوب غرتسار فترجمها الى اللاتينية الابوان توريانوس اليسوعي وجنبررد البندكتي

ولم يتفق الكتبة على اللغة التي صنف بها ثاودوروس ابو قرة تآليفه أهلى اليونانية الم العربية والراى الارجح عندهم انه كتبها العربية ثم نقلت الى اليونانية قياساً على ما جاء في مقدمة مقالته الرابعة حيث يقال انه الملاها بالعربية وترجمها الى اليونانية الكاهن ميخائيل قيم كنيسة اورشليم وبناء عليه فتكون تاليفه من اقدم الاثار النصرانية في اللغة العربية والا انه لم يكن يعرف من تاليفه سوى ما يوجد منها باليونانية في مكتبة الاباء اليونانيين وليس فيها ما يدل على الترجمة الا المقالة المذكورة والا انه لا مشاحة بانه كان عارفاً حق المعرفة باليونانية كما يظهر من تاليفه اليونانية والعربية وسعة علمه بعلوم اليونان ولذلك عد علماء اوروبا هذه المجموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس له اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المحموعة اكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس اله اثر في تأليف ابي قرة اليونانية المحموعة الكتشافاً عظيماً ولاسها لان ليس اله اثر في تأليف المحمودة الكتشافاً عليه المحمودة الكتشافاً المحمودة الكتشافاً

غير انه يصر ح في هذه المجموعة نفسها انه كتب بالسريانية الامر الذي لم يكن يعرفه العلماء من قبل و ونحن نثله هنا بطيبة نفس تبرئة لنا من التهمة باننا ننكوا بالاطلاق استعمال السريانية عند الملكيين و أعاننكر تعلمها عندهم في سوريا لافي حران ولا عند بعض الكتاب او بعض البلاد الداخلية التي لم يدخل اليها تمدن اليونان وارى ان التسخة التي ذكرها السمعاني في المكتبة الشرقية ( المجلدالثاني ص ٢٩٢ في المحلية التي المعلميوس الصيفي هي النسخة الاصلية التي نقل الله بعد موت المطران المذكور المالاصلية التي نقلت عنها هذه النسخة لانها لم تنقل الا بعد موت المطران المذكور

## مع المامن من التعريف الكتاب وناسخه المرميال ماما مهما

Limit no lalecallina i Ain a lancing la la como

هذه الطبعة عن كتاب مخطوط وجدته في مكتبة دير المخلص وقد علق عليه ناسخه قبل الميمر الاخير ما حرفه • « حاشية لكاتبه المطران باسيليوس • اعلم ان هذه نسخة ثانية من النسخة التي في دير مار سابا السيق بقرب اور شليم التي هي النسخة الاصلية للكتاب التي كتبت عليها هذه النسخة » • ثم • « وكان كتابته في شهر حزير ان سنة ١٧٧٠ وذلك في دير المخلص من معاملة صيدا في جبل الدروز »

وجاء في آخر الكتاب « وكان النجاز من نساخة هذه الميامر نهار الاثنين الثالث والعشرين من حزير ان سنة ١٨٣٥ لتجسد المسيح ربنا » ثم «كتب بيد الحقير المطران باسيليوس فينان عن كتاب نسخته قديمة منسوجة عن النسخة الاصلية التي في دير مار سابا السيق بمعاملة القدس الشريف ولذلك لما وجدنا فيه بعض كلمات محية من عتقه ابقينا موضعها بياضاً لعلنا نجد له نسخة صحيحة كاملة فنكتب ما نقص وبالله التوفيق وايضاً تاريخ النسخة التي نقلنا عنها هذا الكتاب سنة ٥٥٩ لابينا آدم (١٠٥١ للمسيح) وهو تعليق الراهب اغابي في دير مار الياس في جبل اللكام فيكون لها يوم نسخنا هذا الكتاب عنها ٦٨٤ » والظاهر أن نسخة دير القديس سابا التي نقلت

عنها نسخة دير مار الياس قبل هذا التاريخ ومن ثم يعرف ان هذا الكتاب من الكتب القديمة العهد النادرة بالعربية بل من اقدمها عهداً عند كتاب النصارى وخصوصاً الملكيين واهم من ذلك سلامته من التحريف لعدم تداوله بايدى النساخ ولا حاجة الى التنبيه الى قوة بر اهينه الوضعية والعقلية وغزارة ماد ته ووضوح حجته وصحة قياساته وسلامة عقيدته ورشاقة اساليبه العربية ومتانة تر أكيبه ونما يزيد في قيمة الكتاب قدراً عدم وجود نسخة ثانية منه بالعربية او غيرها حتى يصح ان قيمة انه جليل فريد

وقد وجدت نسخة من المحاورة التي جرت بحضرة المأمون بين ابي قرة وبعض العلماء من العراق والشام لكنها ناقصة من اولها وفيها اغلاط كثيرة ادخلها النساخ لكثرة تداول الايدي بها . وفي مكتبة باريس يوجد منها اكثر من نسخة لا يسع الحال ان تنشر هنا

كذلك وجدت نسخة من الميمر الثالث في مجموعة قديمة العهد تر تقى الى القرن الخامس والعشر في مكتبتنا في دير المخلص لكنه ناقص من اوله اشار اليه جامه بقوله . « من قول ثاودورس اسقف حران المعروف بابي قارة » قابلته على نسختى فلم اجد فرقاً

ثم وجدت في مجموعة للمطران افتيميوس الصيفي رسالة كتبها بخط يده الماركة يدعو بها الاساقفة الشرقيين الى الاتحاد بايمان واحد وترك الانشقاق قسماً كبيرًا من المسمر الاخير يستشهد به على عدم صحة دعوى الذين ينتجلون النصرانية ظاهراً وهم لا يدينون باطناً مجقيقة دين المسيح اذ يخالفون الحلكيدونيين اى الملكيين قابلته على نسختي هذه فلم اجد فرقاً

وأما الناسخ فقد وجدت عنه في سجل رهبانيتنا الباسيلية المحلصية في كلامه على تلاميذ المطران افتيموس الصيفي الذي أنشأ ديرنا ورهبانيتنا ما يأتي • « الثاني والعشرون الخوري مخائيل فينانٍ من يافا نذر الرهبنة وارتسم كاهناً من يد معلمه

المطران المذكور سنة ١٧١٧ ثم ارتسم مطراناً على كرسى باثياس من يد ابر هيم ور تبت بطرك الارمن الكاثوليك والمطران الياس الماروني والمطران نعمة اسقف يبروت الروم (١ بامر الامير حيدر شهاب ودعى باسيليوس وذلك اول سنة ١٧٧٤ وتسلم رعية الجبل (لبنان) وبر صيدا عدا المدينة لانها بقيت الى المطران المناطيوس المدرسم من البطريرك اثناسيوس المشاق واذ شكك المطران باسيليوس في رسامته فيما بعد عرض ذلك الى رومية فاتاه الجواب بضحة واجازة رسامته مع البركة وقد خدم الرعية بكل حرية وكان رجلاً شهماً بطلاً وماهراً في صناعة الموسيقي اليونانية اى البسلطيكا وربي ثلاثة تلاميذ ماهرين بها وهم القس يواكيم ربع مد من قرية بر ثه والقس نعمة فرحات منها والقس يوسف فرحات من مزرعة دير المخلص (ارتسم اسقفاً على زحلة من البطريرك تاوضو سيوس الدهان في ٢٩ دير المخلص ودفن في هيكل دير المخلص ودفن في هيكل القديس انطونيوس البدواني امام المذبح تحت الدرجة التي يقف عليها الكاهن وتت القداس في ١٧٧٣ شباط سنة ١٧٧٧

ويؤخذ منه في غير هذا المحل انه ذهب الى رومية مع القس سرافيم طاناس موفداً من البطريرك كيرلس الحلمي سنة ١٢١٥ وارسل معهماصورة ايمانه . وانه كان من الاساقفة الوطنيين الذين انتخبوا للبطريركية الانطاكية القس سرافيم طاناس

١) وسبب ذلك أن البطريرك اثناسيوس الدباس كان قد رجع في ذلك العهد من القسطنطينية عن معتقده الكاثوليكي الذي كان قد اعلنه مراراً فلم يرد أن يقبل منه الرسامة وفضل عليه الاساقفة المذكورين من الطوائف والطقوس المختلفة وهنا الذي جعله بعد ذلك في شك من رسامته

ورسموه (١ في دمشق في الكنيسة المريمية في ٢٠ ايلول سنة ١٧٢٤ تبل ان رسم البطوير ك القسطنطيني في ٢٨ في القسطنطينية الشماس سلفستروس القبرصي الاحنى وارسله الى دمشق بطريركا بل قل اجيراً ودخيلاً وكان مقياً في دير المخلص مؤازراً للبطريرك المذكور في ادارة شؤون الطائفة وكان هو الراسم للرهبان وكان في عدد الاساقفة الذين كانوا في مجمع دير المخلص الاول الذي عقده البطريرك المذكور في شان اتحاد الرهبانية المخلصية والشويرية سنة ١٧٣١ وكان كذلك في المجمع الثاني الذي عقده البطريرك المجمع الثاني الذي عقده البطريرك المذكور سنة ١٧٥١



١) من هذا يعلم أن سرافيم طاناس كان قساً لما انتخب للبطريركية لا مطراناً كا روى ذلك القس مخائيل بريك في حكاية خرافية عن رسامته مطراناً لقيسارية الكبادوك

## باسمر الاب والابن والروح القدس امين

ميمر يحقق للانسان حرية ثابتة من الله في خليقته وان حرية الانسان لا يدخل عليها القهر من وجه من الوجو دبتة وضعه المعلم كير ثاودورس اسقف حران

لا تصفو لذَّة الخطيئة العامل الخطيئة وان تهيأت له بلا آفة تكدّرها عليه ما دامت نفسه تستقبح الخطيئة وتعاتبه عليها من اجل ذلك العقل الأنسى اذا استرخى للشهوة واتجبه ان يتمتع بها بلا انقباض فانه لا همة له الا ان يكف عنه عتاب النفس اما بتجميل الشهوة وتصييرها حلالاً عنده. واما أن تعلل عللاً في الخطايا كما قال نبي الله داود ( مز ١٤ : ٤ ) ويلهم نفسه ويقنعها وان ابت انه مقهور على اتباع الشهوة وان كان اتباعها قبيحاً .فالمجمل عند نفسه الشهوة من هذين من قد اتخذ انفسه المعلمين بدغدغة مسامعه كما قال مار بولس (٢ تيم ٤ : ٣) وصدَّق ممن ادَّعى الوحي والرسالة من الله او من اشترع ناموساً يوافق الشهوة او من صار ناموساً لنفسه باعتقاده ما استحسنه بعمى قلبهوميل هو اه وخلع العدار به من كل ناموس نسب الى الله و تعامى عن معرفة الله ولزم الجحود . والمتعلل عللاً في الخطيئة ويقول انه مقهور على اتباع شهوته وانكان اتباعها قبيحاً هو احد اثنين . اما الذي يزعم انه لا حرية له ويقول انه مجبور من خالقه على ان يصنع ما هو صانع من خير او شر . واما الذي يقول أن الله خلق له الحرية غير أنه قد دخل على حربته القهر من سبب وحبرت ان تصنع ما هي صانعة من خير وشر

فنحن ليس خايتنا في ميمرنا هذا لا ان نحقق الانجيل انه هو الناموس الحق التام من بين كل ما نسب الى الله و لا ان نقرر اهل الجحود بالحق . لاننا قد فعلنا ذلك في موضع غير هذا . وانما خايتنا ان نثبت ان الحرية في صبغة الانسان . وان القهر لا يدخل عليها من سبب حتى تذعن لذلك السبب طوعاً فهلم حتى نحاور كل واحد بما نقوده به الى قولنا هذا

اخبرني ايما الزاءم ان الانسان مجبور على ما هو عامل من خير او شرا تزعم ان الله عدل ولسنا نشك انك تقول نعم ، فنقول لك ؛ ان من العدل ان ينزل المادل من نفسه الاشياء المستوية بالسواء في حال استوائها ، فاخبرني ان كان الانسان كما تزعم مجبور على ما هو صانع ، وكان غيره من الحيوان كذلك فكيف استحسن الله بعدله ان يأمر الانسان وينهاه ويعد له ثواباً على طاعته وعقاباً على معصيته ولم يفعل ذلك بسائر الحيوان ? فلو نرى الله بقدر قولك انزل عند نفسه الاشياء المستوية بالسواء في حال استوائها وهذا بقد يقصيه عن العدل وحاشا له . وكيف يستقيم ان يكون الله يفرض على الانسان ما لا يطيق و لا به اليهسبيل ثم يعذبه ان لم يفعله ? ما هذا الا كمن يقول للحمار يا حمار طر محلقاً في الجوكما يطير العقاب واذا لم يفعل ذلك ضربه ، للحمار يا حمار طر محلقاً في الجوكما يطير العقاب واذا لم يفعل ذلك ضربه ،

وان قلت ان الله عدل وان فعل ذلك . قلنا لك ان الله عدل وهو لا يفعل ذلك لعدله . وان قلت انه مسلط ان يصنع بخلقه ما شاء فقد لعمري خلق الحلد اعمى وجعل مسكنه في التراب وخلق العقاب طامح البصر وجعله يتنعم بصفاوة الجو . قلنا لك ان الله مسلط على خلقه وانه قد صنع بالحلد والعقاب

ما ذكرت . غير انه لم يصنع بالخلد ما قد صنع به لامركان امره به فعصاه فيه ولا بالعقاب لشيء كان اوعز به اليه فاطاعه فيه . بل صنع بخلقه ما راى بحكمته كما قال مار بولس انصانع الفخار مسلط على طينته ان يجعل منها آنبة للكرامة وآنية للهوان (روه : ٢١)

وان قلت ؛ أن الله أنما أمر الناس ونهاهم ليأخذ عليهم الحجة أذا هو عذبهم. قلنا لك : ان هذه ليست بحجة لأن الحجة انما تقع في توبيخ المدل على من يستحق ان تلزمه الحجة في قبيح صنعه كان قادراً الا يصنعه او في جميل يتركه كان قادراً ان يعمله . فليس الخلد تازمه حجة من العدل في هذا الوجه كانستحق لها ان مخلق كما قد خلق الا أنه لو كان سطق لقال لله: انك مسلط اذ خلقتني كما قد خلقتني كذلك الانسان الذي يعذب لا يلزمه حجة من العدل ستحق لها ان يعذب اذكان مجبولاً (كهولك) لا استطاعة له ان ينة بض وان ينبسط . غير انه يقول لله أن فعل ذلك به: انك مسلط أن تعذبني . أذ ا ما كان الله ليأمر العباد وينهاهم ليتخذ عليهم الحجة اذ جبلهم على أن يعملوا ما هم عاملوه. ولا كان للعباد عند الله هذا الخطر . ولا يتجني عليهم العلل من غير سبيلها في امر يريد ان يفعله بهم بل كان متناولهم بما شاء . ولم يكن لاحد منهم ان يسأله عما يفعل اذكان تقدم عليهم بقدرته كقولك . فعلى كل حال الجبل والامر والنهي لا يجتمعان ابدًا. اما ان تجحد امها القائل بالجبل كل ما قد جاء من عند الله من الامر والنهي اذ تقول بالجبل . واما ان تقر ان الله امر العباد ونهاهم اذ تبطل الجبل وتقول بالحرية لا محالة

وانت ايها الجاحد ان تعاميت من معرفة الله فانه لا بد من الاقرار بان

الحريّة في صبغة الانسان اذ نرى انباس كلهم من يدين منهم ومن لا يدين يأمرون وينهون وينابون ويعاقبون و فلعمري انه ليس من ملك الا وهو في اجناده و مقاتلته اعداءه من المكاره على ما لا تسلس به انفس طوعاً فمن حمل منهم على تلك المكاره شرف عند الملك و ومن عجز على تلك المكاره عاقبه الملك و اقصاه عن جنده و الحقه بالسوقة و ولم يكن الناس كافة يجتمعون على هذا الا و الصبغة الانسية تناديهم بسكوتها او تخبر ان فيها استطاعة حرية تحمل النفس ( والبدن يقهرها ) على ما احبت مما و افقها او كرهها و لذلك رتبت القضاة بالدنيا كلها عند كل امة تدين او لا تدين وصارت كل امة لا بد ان تكون لها شريعة مفترضة من الله او منفعلة من تلك الامة

واما من زعم ان الله خلق الحرية في الانسان وان قهر الدخل عليها بغير مشيئها ، فليعلم انه قد ادخل على الله في قوله هذا سهاجة كثيرة في وجوه شتى لان القهر انما يدخل على الحرية اما من الله نفسه واما من غير الله ، فان كان من الله نفسه يدخل القهر على الحرية فليس يعدو الله ان يكون احد ثلاثة ؛ اما ان يكون خلق الحرية جاهلاً بما تصير اليه فلما علم انها تصير الى ما يكره ادخل القهر عليها ، واما ان يكون خلق الحرية جوداً ثم اعتراه البخل فبداله فيها وادخل القهر عليها ، او يكون انما كان خلقها يريد بها شراً ثم ارعوى فندم على ما كان منه وابطل الحرية ، وهذا كله اسمج ما بكون ان يقال على الله جل وتبارك ، فلعمري ما يجهل الله شيئاً يصنعه ولا يبدو له في جوده ولا يريد شراً مامر بكون منه

وانكان هذا القهر الذي يدخل على الحرية هو من غير الله فلا بدان

يكون القاهر للحريَّة اما من خلق الله و اما من غير خلق الله . فان كان من خلق الله فانه قد كان محق على الله اذ خلق الحريَّة اما لا خلق شيئاً نقدر ان يقهرها . واما انكان خلق هذا الشي لامر آخر اراده أن يحول بينه وبين الحريَّة حتى لا يصل اليها ابدا ليتم ما قدخلق ولا يكونهو الناقض على نفسه. وانكان الذي قهر الحرية ليس من خلق فهو ضدله لا محالة . اذ قد اقدم على صنعته فافسدها بغير اذنه. وقد لجأ صاحب هذا القول الى مثل قولُ ماني الأحمق الذي يدخل كونين طيباً او شريراً. ويزعم ان النفس الحرية من الكون الشرير. و تقول أن الجسد قد غلب على النفس وقورها لأن الشيطان الذي هو قيم الشرسي الانفس من الله الذي هو قيم الخير فبسها في الأجساد. فنقول لك ما في ان كان الجسد غالباً على النفس تقهرها كيقولك فان النفس لا تقدر ان تمتنع عن الشر ان تعمله ما دامت في الجسد . وانت حيث جئت تأمر الانفس مالخير وتنهاها عن الشر قـدكان مذبغي لك بدل هذا ان تستجيش من الطيب فتخلص الأنفس من الجسد وهي تكفيك المؤونة فسلا تعمل الشر بل تعمل الحير لأن ذلك من سوسها (١) فاما ان تجبي لـi مر النفس وتنهاها عن الشر وانت تزعم انها مقهورة من الجسد فأنك انما تشبه رجلاً عمد الى عقاب قد او ثقت اجنحته بالحال النخينة الى جنبه وقال له طر من غير أن نفك وثاقه . وأحري بمن فعل ذلك أن يكون هلك . فكفي بك من الحمق عاية

والمجب من جهلك ياماني انك تعتد حجة لنحقق الكونين اللذين ابدعتهما

<sup>(</sup>۱) اي طعها

من طغيان قلبك بما قال انجيلنا المقدس ، انها لا تستطيع الشجرة الطيبة ان تجعل ثماراً وديئة ولا الشجرة الشريرة تستطيع أن تجعل ثمراً اطيباً (متى ١٢: ٣٣) تم تقول ان الانفس من الجوهر الطيب وانها تعمل الشر مع الاجساد . ان قولك لخلاف ما تأو التعليه كلة الانجيل . فلعمري لئن كان الطب لايستطيع ان يعمل الشر فانه ينبغي للانفس التي هي من جو هر الطيب الا تعمل الشر مع الجسد لا كما قد تقول انت ( انها تعمل) . وان كانت النفس لا تعمل شرًّا البتة لا خارجاً عن الجسد ولا مع الجسد كما تأوَّل عليه كلة الانجيل فما ادري كيف جئت انت باخائب ان تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر . ما هذا الاشيه بان يأمر الإنسان الشمس في الظهيرة فيقول لها انيري باشمس. وهذا الحمق بعينه . فاما الجسد فاني لا اظن لك اليه سبيلا أن تأمره بالخير وتنهاه عن السُر اذ تزعم انه من جوهر السُر وتقول على تأويلك كلمة الانجيل . ان الشرير لا يستطيع أن يعمل الخير . والا اشبهت من يتمان النار أن تبرد والا تحرق . فعلى كل حال امرك ونهيك ليس لشبه ما قد تأ ولت عليه كلمة الانجيل . ولكن كلة الانجيل انما عني بها المسيح الهنا النية الطيبة والنية السريرة

واعلم ان النية الحسنة لا تعمل عملاً قبيحاً . والنية القبيحة لا تعمل عملاً حسناً . وذلك حتى ما دامت النية الحسنة حسنة والنية القبيحة قبيحة . غير الله لم يقل ان النية القبيحة لا تقدر ان تنغير فتصير حسنة ولا ان النية الحسنة لا تستطيع ان تتحول فنكون قبيحة . بل قد دل في تعليمه كله على تغيير النية عن كل واحدة من الحالين الى صاحبها

وانما يشبه في قوله هذا رجاراً قال انه لا يستطيع النائم ان يقرأ صحيفته

ولا النبهان يستطيع ان يرى حاماً . والامر على ما قال ما دام النائم نائماً والنبهان نبهاناً . ولكن قد يتغير النائم فيكون نبهاناً ثم يستطيع ان يقرأ صحيفته ويتغير النبهان فيكون نائماً ثم يستطيع ان يرى حلماً . كذلك تستطيع النية الحسنة ان تنغير عن حالها الحسنة فتكون قبيحة ثم تعمل اعمالاً رديئة . وتستطيع النية القبيحة ان تتغير عن حال قبحها فتكون حسنة ثم تعمل اعمالاً طيبة كما قال وحنا المعمدان لاحبار الهود ؛ يا اولاد الافاعي من ارشدلم الى أن تهربوا من الرجز الآتي . اعملوا اعمالاً تشاكل التوبة . (متى ٢:٧) الا ترى انه ساهم اولاد الافاعي وطلب منهم اعمال التوبة لأن بمشيئهم صاروا اولاد الافاعي وبمشيئهم يقدرون ان يتحولوا عن حالهم فيعملون اعمال التوبة ولكن ماني انما يمايل تمايل السكران الذي حيثما مال صرع وفان كان ما يتأول عليه كلة الانجيل حقاً فقوله أن الانفس تعمل الشر مع الاجساد باطل. وأن كان قولهان الانفس تعمل الشر مع الاجساد حقاً فما تأول مليه كلة الانجيل باطل . وعلى كل حال انكانت الانفس لا تستطيع ان تعمل الشر وانكانت مقهورة ان تعمل الشر فمجيء ماني اليها ظل. وامره اياها ونهيه احمق الحمق

ليت شعري اكان لك جسد ياماني ام لا ب فان زعمت انه كان لك جسد كسائر ااناس فقد كانت نفسك مقهورة لا محالة من جسدك ان تعمل الشر الذي هو عمل الجسد بزعمك . ولا تستطيع ان تكون صالحاً كما قد كنت في كل نحو من الفسق تاماً وكنت كاذباً لان الحكذب نوع من الشر واذ كنت كاذباً لان الحكذب نوع من الشر واذ كنت كاذباً فقولك كله باطل لا محالة . وان زعمت ان قولك ليس بباطل

واخيب الحية

فان جسدك اذن لم يقهر نفسك ولم يحملها على الكذب الذي هو من سوسه. بل هي قهرت اللسان الذي هو عضو من الجسد حتى نطقت بالحق عليه. وصار قولك يبطل نفسه واشبهت رجلاً يدَّعي انه اخرس لا بقدر ال ينطق بلسانه للناس ويقول الا فاعلموا ايها الناس اني اخرس لا استطيع ان انطق فدعواه هي التي تبطل نفسها

كذلك انت ياماني قولك يبطل نفسه حيث تزعم انه كان لك جسد وان الجسد قاهر للنفس يحملها على خصاله ثم تقول ان ما نطق به لسانك حق وعلى كل حال قد صار قولك مردوداً ان زعمت انه كذب وان زعمت انه حق وكنى عما قد وقعت به جهلاً

وانزعمت انه لم يكن لك جسد وانك مشيت في غير الشرير فالعجب كيف لم يأخذك فيحبسك في بعض اجساده ، اذ كان قد سبى الانفس التي من جو هرك من جو ف محلها حتى حبسها في اجساده ، فانه اولى اذ قد قطنت بهلاده ان يجدك صيداً عتيداً فيحبسك في اجساده ، فاذ لم يفعل ذلك فهو احد اثنبن اما ان يكون عجز عنك واما ان يكون قد حلم ، فان كان قد عجز عنك فانه كان ينبغي للطيب الذي تعتد ان يأمرك بانقاذ الانفس من ايدي الشرير ليريحها من سجونه ، او يضم اليك قوة اخرى من قوته حتى تفعل الشرير ليريحها من سجونه ، او يضم اليك قوة اخرى من قوته حتى تفعل ذلك بلا كافة ، وان كان الحير ترك الانفس عن عمد بيد الشرير فليس الشرير باسوأ صنعاً الى الانفس من حيث يقدر ان يخلصها من يديه ولم يفعل ، وان كان هذا رايه فانه كان غنياً عن ارسالك اليها ، وان كان الشرير حلم عنك فهو قادر ان يأخذك ، فهو في هذه الحال خير

وحزبات ياماني كاله الذي لا نشات ان لهم اجساداً فهم من قبل تهليمات هذا لا محالة يعملون الشركله الذي هو بزعمات من سوس اجسادهم الغالبة على انفسهم ولا يرعوون من القتل والزناء والسرقة والكذب وغير ذاك من انواع الشر وكان قولات خليقاً ان يتحقق لو لم يكن في الدنيا غير اهل ملتات لانهم لم يقبلوا تعليمات الا ليزيلوا الورع عن قلوبهم فلا يتنعون من شهوة توق اليها نفوسهم كائنة ما كانت وان بدا من احدهم صلاح فصلاحه مبطل لما منتحل من دمنه لا محالة

واما غير حزبك ياماني من اهل الحق فانا تراهم تذل اجسادهم لانفسهم لحسن نياتهم وهذا الجسد الذي تقول انت انه شرير غلب على انفس قد تراه يصوم ويصلي وتسمى رجلاه في عيادة المرضى وتقلب يداه في اعطاء الصدقة وخدمة اهل السقم والضعف ولسانه ينطق بالحق والرشد وعينه تصد عن النظر المريب وتحيد مسامعه عن المنطق السؤ وكل واحد من حواسه ينصرف عن معصية الله وهو قدس كله عند من احسن سياسته وصد عن تعليمك واقام نيته بالتعليم الحق الذي هو انجيل المسيح المقدس ابن مريم العذراء ولا تقتصر النفس من الجسد ان تجعله تبعاً لحسن نيتها الباطنة فقط من شدة قدرتها عليه حتى تعبه في الخير الظاهر على ساحه من نيتها الداخلة فيصير الامر بالعكس خلافاً لقو لك ياماني ويلني الجسد يعمل الخير والنفس تنوي الشر

ولا نريد ان نطنب في قول ماني فنخرج من سمتنا . لأنا لو ذهبنا ان نتفرغ الى صحيفته اذاً لوضعنا مصاحف كشيرة نبدي فيها منه اسمج السماجة

واحمق الحمق . فلعمري انه ليس التائه في منامه باضل فيما يرى من احلامه من ماني فيما كان يتوهمه عقله . وانما عارضنا قوله ادنى معارضة لمشاكلته قول من يريد ابطال الحرآية في ادخال القهر عليها . وقد يحق علينا ان يمضي قولنا في سبيله حتى يتم على جهته

وينبغي ان تعلم ان من يدخل القهر على الحرية اذا انقطعت عنه المذاهب كلها واحاطت بقوله السماجة من كل ناحية لج ان يتعلل بسابق علم الله وقال ان الله قد سبق علمه في الامور وما قد سبق في علم الله فانه لا بدله من ان يكون . وما لا بد له من يكون ففاءله مقهور على ان يفعله ٠ فاذن الحريَّة الانسية مقهورة على ان تعمل ما هي عاملة من خير او شر . فنحن نقول لصاحب هذا القول . أن الامرانكان على ما قد ذكرت فليس أول من يدخل عليه القهر من سابق علم الله الا الله نفسه . لأنه قد سبق في علم الله ما الله نفسه كان صانعه قبل ان يصنعه . فان كان ما قد سبق في علم الله لا بد من ان يكون . وما لا بد من ان يكون ففاعله مقهور على ان نفعله كما قد زعمت فقد صار الله مقهوراً على ان يصنع ما كان سبق في علمه ان كان صانعه . وهذا اسمخ ما خطر لاحد على بال ان يكون اللهمقهوراً على شيء صنعه او يصنعه جل عن ذلك و تبارك . وان كان سابق علم الله في نفسه لا يقهره ان يصنع ما كان قد سبق في علمه فانه لا يقهر سابق علمه الحريَّة الانسية ان تصنع ما قد سبق في علمه لكيلا يلغي سابق علمه ينقض ارادته . فاذآ القهر قد دخل على الله من هذا الوجه . فانت لا بد من ان تكون احد ثلاثة اما ان تقول ان الله لم يسبق له علم في شيء صنعه قبل ان يصنعه وحاشا لله ان

يكون كذلك . واما ان تقول ان الله مقهور ان يصنع ما قد سبق في علمه انه كان صانعه وهذا اعظم الافتراء على الله . واما ان تقول ان علم الله لا يدخل القهر عليه ان يصنع ما كان قد سبق علمه فيه انه كان صانعه وهذا حق . فاذا كان هذا كذلك فينبغي ان يكون سابق علم الله لا يقهر الحريّة الانسية التي جاد الله بها للانسان ورتبها في خلقته لكي لا يكون سابق علم الله ينقض ارادته كما قلنا ويكون علمه ضدا ً له تعالى عن ذلك

واعلم أن علم الله تام وأن الله كذلك يعلم من نفسه أنه سيصنع ما هو صانع وانه قادر الا يصنعه . كل هذا يعرف الله من نفسه . وكذلك يعلم من الحرية الأنسية انها ستصنع ما هي صانعة وانها قادرة الا تصنعه وعلى هذا الوجه يصنع الله ما قد سيق في علمه . وهو يقدر الا يصنعه و تصنع الحرية الانسية ما قد سبق منها في علم الله وهي قادرة الا تصنعه وكذلك لا ببطل علم الله ولا يكون ضداً لمشيئته. ولا في امر ارادته بخلقه ولا ترى ان الله يصنع ما قدسبق في علمه لان سابق علمه قد تقدُّم فعله. وان الحرُّيَّةِ الانسية تعمل ما قد سبق منها في علم الله لسابق علم الله بما كانت عاملته بل الله تبارك يصنع ما شاء بالقدرة التامة ليس بدون ما كان يصنع لو لم يسبق له علم في شي كان صانعه . كذلك الحريّة الانسية تقلب كيف شاءت بالقدرة التي اعطاها الله فيما قد امرها الله به ونهاها عنه ليس بانقص مما كانت تقلب في ذلك لو لم يكن سبق لله علم في شيءكان منها . وليس علم الله بالذي يعبد الله او يعبد الحرَّيَّةِ ان ينتهي كل واحد منها الى ما قد سبق علمه فيه وحاشا لله ان يكون علمه يقهره او يبطل عليه الحريَّة التي طبعها في الخليقة الانسية كرماً وجوداً منه

واعلم ان الحريّة الانسية لا يعدو سلطانها اول ذلك ان يكون فيما قد امرها الله به ونهاها عنه وفلها أن تنوي من طاءته ومعصيته ما احبت والمها ان تنفذ محبيها في كل ما امكنها . وتهيأ لها من حركات جسدها وغير ذلك مما هو خارج من جسدها . قد تمتنع مراراً مما هو خارج من جسدها ان تنفذ فيه مشيئها . وربما امتنعت من ان تقلب جسدها على ما تعمده مشائتها من قبل امراض تحلُّ بالجسد او قهر يعرض لها من خارج . ولكن اليس ذلك عنع الحريَّة السُّوي ما شاءت من طاءة الله او معصيته ومما تحمد عليه او تذمّ . وكل اعمالها انما تكافى علمها بقدر نيمها في تلك الاعمال لا بقدر ما ترى العين من ظاهر الاعمال والذلك سميت الحريّة حريّة لانها مسلطة على نفسها ابدأ أذ تميل حيث شاءت بارادتها . وهذا سلطانها الذي لا يزول ولا يدخل عليه القهر من وجه من الوجوه . فأذا كانت الحريَّة مسلطة على نيتها ابداً ومكافاتها انما تكون على حسب نيتها من عدل الله فقد صار سلطانها نافذاً لا محالة في نيّم ا وفيها كان لاحقاً لنيّم ا من مكافاتها . واذ كان كذلك فاليها ان تعطب واليها ان تنع واليها ان تدخل جهنم واليها ان ترث الملكوت. وذلك يكون على قدر حركاتها في نيتها التي لا يخفي على حكمة الله جليلها ولطيفها وتحريرها على ادق دقائقها

واعلم ان الحريّة انما تستوجب المكافاة ما دامت الحريّة تطمع في الاشياء التي تنالها على عمد مشيئها . وذلك انما يكون ما دامت في الدنيا حيث تقلب وتذلّ بامكانها لطمع الحريّة فيما نوت من خير او شر . فاما اذا زايات الديبا علمة الطمع وحبسها ذلك من الطمع في الامور ان تاتي لها واذا كانت القيامة

وصار كل شيء غير متغير فانها لن تكافى على نيها . ولذلك قد ينبغي لكل واحد ان يبادر الى التوبة في هذه الدار الزائلة قبل ان تحل به المنية فتحول بنه وبين التوبة

واعلم أن بعض الماس يفرُّ ون من أن يقولوا أن لله سابق علم كراهة أن يلزمهم من ذلك ادخال القهر على الحريَّة الأنسية . وهذا الراي انما تدعو اليه الجسارة وقلة المعرفة بكتب الله . اما تعلم ايها القائل هذا القول ان الله قال لموسى في شأن بني اسرائيل اني اعلم انهم بعــدك يزنون عني بالهة اخر (خر ٠٠٠٠٠) او ليس قد تنبأ داود على اليهود انهم يسمرون يدي المسيح ورجليه . وانهم يسقونه في عطشه الخلُّ ويخلطون في طعامه المرارة (مز ٢١: ١٩) او ما تنبأ على يهوذا الاسخريوطي الذي اسلم المسيح للموت وقال عن لسان المسيح فيه ان الانسان الذي كنت متكلاً عليه اكل خبزي ورفع على عقبه (مز ٥٤ : ١٤) او ما قال المسيح ربُّنا في الانجيل لتلاميذه الست انا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان وانمأ عني بهوذا الاسخريوطي لانه كان يعلم إنه هو الذي سيسلمه (مز ١٤: ١٧) وقال ايضاً لسمعان راس التلاميذ في الليلة التي ظلب فيها انك ياسمعان قبل صياح الديك ثلاث مرات تكفر في (١٤: ٠٠) وامثال هذا كثير في الكتب المقدَّسة . فالذي يفرُّ من ان يجعل لله سابق علم كراهة ان يدخل القهر على الحريّة نيت شعري القول في هؤلاء ان سابق علم الله قد ادخل عليهم القهر ان يصنعوا ما صنعوا فيعذرهم بذلك . ولكن كيف نصنع بقول المسيح الهنا في انجيله المقدَّس . ان ابن الانسان يسلم كما هو مكتوب فويل

للرجل الذي على يديه يسلَّم إن الانسان ولقدكان خيراً لذلك الرجل ان لم يكن ولد ( مر ۱۶ : ۲۱ ) الا ترى انه كان يعلم ان يهوذا سيسامه فقـال عنه ويل له ولقد كان خيراً له ان لم يكن ولد . اذن لا يقدر على شر يصنعه من كان قد سبق في علم الله ان يصنع ذلك الثمر واذ كان لا يقدر فليس بمقهور ١٠) والاكان الله غير عدل في لا مته اياه وحاشا له ذلك . ويقول في الانجيل ايضاً ان المسيح الهنا اذا جلس على كرسيه ديَّاناً للبشـر يقول للمحجوجين عنده: انطلقوا الى النار المعدّة للشيطان وملائكته. ومعلوم ان تلك النار لم تعدُّ للشيطان وملائكته من الله الا وقد علم الله اعمالهم التي يستوجبون تلك النار بها . ولو انهم معذورون عنده لسابق علمه باعمالهم لماكان اوردهم تلك النار ابدًا لئلا يكون غير عدل. ولو انهم كانوا مقهورين علمها لكانوا معذورين عنده اذ ليس على احد قهر من سابق علم لله كما قد بيَّنا بدءاً . وليس ينبغي لذي عقل ان يفرُّ من ان يقول ان الله سابق علم في الامور مخافة ان يدخل على الحرَّيَّة الانسية قهر من ذلك . فالمسيح نسأل ان يفيض علينا روح قدسه بلا كيل وان يمتّعنا بافضل ثمرات الحرِّيَّة التي آكرمنا بها وينيلنا بذلك سعادة ملكوته التي المها تشخص شهوة العقول اذا لم تزلَّ عن سبيلها . له الحمد مع الأب وروح القدس الى دهر الداهر امين

<sup>(</sup>۱) اي يقدرالانسان بمنع نفسه عن شر يصنعه ويعرفه الله بسابق علمه ومن يقدران يمتنع عن فعل سبق علم الله به فهو غير مقهور عليه

## ميمر للاب الفاضل كير ثاودورس اسقف حران

يحقق انه لا يلزم النصارى ان يقولوا ثلاثة الهة اذ يقولون الاب اله والابن اله وروح القدس وان الاب والابن وروح القدس اله ولوكان كل واحد منهم تام على حدته

ان الا يمان هو اليقين بما قد غاب عن المعرفة كما احاطت به المعرفة ، فالا يمان لا يتولى الا بحب كما قال مار بواس ان الا يمان ايما هو من سماع الاذن (رو ١٠٠٠) فالناس كافة في الا يمان بما جاء من حمند الله للاثة ، منهم من يعطل الا يمان بتة متعظماً عن ان يكون عقله تبعاً لحبر لم تحط به معرفته ، ومنهم من قد بذل عقله لقبول خبر يأتيه من الله لا تحيط به معرفته غير انه يهمل ايمانه ولا يوكل به عقله ان يحتاط له نظراً حتى يجعله في مكانه (١) ومنهم من يخضع ذهنه للتصديق بخبر يسند الى الله ولا يستند الى الله ولا يخلي ايمانه ان يعود كالسفينة التي لا ربّان فيها ولا نوتيه بل يدبّره عقله حتى يضعه في مكانه ثم يرخيه بكل ما خرج من ذلك الموضع الذي قضى له العقل بالحقيقة ان يستحتى ان يصدّق فيما اسند من الكلام الى الله

فالمعطل الأيمان بما جاء من عندالله يهوا عن التصديق بخبرلا تحيط معرفته احري به ان يكون جاهلاً غراً من نقص طبيعته حيث لا يعلم انه مضطر ابداً الى الايمان وذلك لانه لا يحوي بكل شيء علماً فلا بد له

<sup>(</sup>١) احتاط له نظراً اي عمل فيه نظره وحافظ علميه

من أن يصدق غيره فيما لا يبلغه علمه مما يحتاج أليه ، فقد يدخل عليه الطبيب أذا كان مريضاً فيصف له عن مرضه ما لا يعرف فتلجئه حاجته الى البرء من ذلك المرض أن يصدق بما قال ذلك الطبيب ويمكنه من جسده أن يعالجه ويشرب دواء أن سقاه برجو به الشفاء وهو لا يدري أن كان ذلك الدواء يؤديه إلى الموت

وقد يدخل سمينة يد برها غيره لا علم له بتدبيرها فتضطره الحاجة الى ان يسير في البحر ان يكل حياته بيد مد بر السفينة وهو لا يدري ان كان غاشاً له او ناصحاً او محكماً لسياسة السفينة او جاهلاً بذلك

وقد يرى القضاة كيسون ويغر مون ويضربون ويقلون للبريسهونه من البينات لا تحيط به معرفتهم اله كما شهدت به البينات وليست عقولهم تشرك قضيتهم في آكثر امتحان البينة ليعلموا ما استطاعوا ان البينة مستحقون ان تقبل شهاداتهم ، وكان القضاة كيبون لو قدروا الا ينفدوا قضية الا بيقين علم يستقر عندهم من الامور التي يصرفون القضاء فيها ولكن نقص الطبيعة الانسية اضطرهم ان يقتصروا على ما تبلغهم طاقتهم ، ونو انهم استكبروا عن هذا الحد كما يستكبر معطل الايمان في الاخبار الواردة عليه عن الله لبطل تدبير الدنيا كالها وفسد شكاها

ومعطل الايمان قد يأتيه خبر جيش يغير على البلاد التي هو فيها فيرعبه ذللك الحبر وهو لا يعلم احق هو ام لا ثم لا يهدا قلبه حتى يتأهب للنجاة مما يحاذر من ذلك بكل ما تبلغه مقدرته . وهو في كل حالاته لو ذهبت ان تنظر فيها لا صبته مطمئناً على التصديق بما لا تحيط

به معرفته . فلما بلغ الموضع الذي يستحق التصديق دون كل شيء وفي شأنه جعلت قوة الامانة الطبيعية الانسية سما عقله على التصديق واعظم الحجة على نفسه حيث أيدان هذا الفعل منه بغيره من افعاله فيخصم بانه لم بجعل للمرسلين من الله في التصديق لهم اسوة بغيرهم ممن هم اشد استحقاقاً لذلك منه وتتحقق عليه الجور وسؤ النظر والميل الى التنعم بما وافقه من شهوة نفسه . وانه عمداً ترك التصديق بالخبر عن الله مخافة ان يأتيه من ذلك شيء يكدّر عليه شهو ته . واما من اذلَّ عقله للتصديق بخبر عن الله واهمل أعانه أن يكون مبذولاً لمن لا يعرفه عقله بالحقيقة أنه مرسل اليه من الله فاخلق به أن يكون شبهاً بمن ينمض عينيه و مَكن من يده من بهديه في الطريق من خير ان يعلم انكان هاديه ناصحًا له او غاشًا وهاديًا بالطريق او ضالاً او يكون نجاهل عمداً فاتبع هاديًا تقوده لا في الطريق المؤدية الىحيث ريد وان كانوعراً وحشاً ومفازاً بل في الطريق السهل الآنس الكثير الماء الذي لا يوصله الى غايته فوافقه ان تقصر دون امله بما يتعجل من الراحة في مسيره ولحقت به الحجة التي ازمت معطل الاعان على حسب ميله الى شهوته في اختياره اتباع من قد اتبعه ممن قد ادَّعي الوحي والرسالة من الله

واما الذي يخضع ذهنه للتصديق بالخبر عن الله فيكون عدلاً في تدبير ايمانه أذ يجعله في موضعه فأنه يشبه رجلاً اراد غاية فناصح نفسه في ان تعرف المرشد له الى تلك الغاية حق معرفته وحمل نفسه على كل طريق حمله عليه مرشده ولم ينظر في الوعرة والوحشة والمضاز او بخلاف ذلك

بل كانت همته بالجد الوصول الى حيث يريد كيف كان ذلك . واشبه قاضياً عدلاً لا تنفذ منه حكومة بشهادة بينة حتى يمتحنهم امتحاناً شافياً ويستقر عنده انهم يستوجبون ان تقبل شهاداتهم وافق هواه ما شهدوا به او خالفه . غير ان هذا قد يفوق القضاة في انه كسب لعقله سيلاً يؤديه بالحقيقة الى معرفة المرساين من الله المستحقين قبول شهاداتهم

فمن بين جميع الناس ليس احد يقضي له العقل بالروتية قضية تعدل العيان. انه صار مؤمناً بتدبير عقله الا من قد اعتقد النصر انية ديناً . لانه ليس من دين اذا ذهب العقل ان بروسي فيه (١) كيف كان قبول من قبله بدءاً ما خلا دين اا صرانية الاعلم انه لم يقبل الا بالغرور او بالهوى .وذلك ان النصرانية ليس فيها شيء يوقع المهمة على قابلها الاو لين انهم قبلوها الا بافضل المناصحة واشد الاحتياط . لأن ليس فيها شيء يغتر اليه ولا يدعوا اليه الهوى ان يقبله قابلوه ممن يدعوهم اليه . فلعمري ما آذنت لقابلها بالاسترخاء اشيء من شهواتهم الباطنة ولا الظاهرة ولا اطمعهم في الاغترار بها بل حملتهم على اقصى ما يكون من الذل. ولا في قبولها تعصب لذي قرابة منال شرغاً بتقوية امره . ولا فمها قول مموَّه تسارع اليهاالمقل السوقي بل هي نقية من هذا كله . وليس من دن الا وفيه بعض هذا اوكله فليس يذلل العقل الشديد الا النصرانية ولا يدين بغيرها (٢)

<sup>(</sup>١) روّى وتروى اذا اعمل الروية وهي اعمال المقل

<sup>(</sup>٢) لا يدين بغيرها اي لا يذل العقل سوى دين الفصر أنية لانها فوق العقل

ولا يشك انها لم تقبل الا بالاعاجيب الالهية المستحق من عملها تصديقه واتباعه كما قد تذكر كتبها

وتحقيق ما ذكرنا بيانه وتلخيصه قد وضعنا فيه ميمراً يقدر من اراد الشفاء لنفسه ان يقراه فيقنع منه بما قد قلناه . وليس يحسن تكرار ما قد وضعنا هناك وبثه في ميمرنا هذا

ولا يلحقنا من قولنا هذا ابطال التوراة ما دام الانجيل قد حققها ولا تتم النصرانية الا بتحقيقها لان النصرانية انما هي الايمان بالانجيل وتوابعه وناموس موسى وما بين ذلك من كتب الانبياء . وينبغي الحل ذي عقل ان يؤمن بما قالت هذه الكتب التي ذكرنا والتصديق بذلك والمقام عليه بلغته معرفته ام لم تبلغه

قلت هذا مقدمة لاقناع من قد تحديّر عقله في قول النصارى الاب والابن وروح القدس ثلاثة اقانيم اله واحد وزعمهم ان كل واحد من هذه الاقانيم اله تام على حدته لان هؤلاء المتحيرين عند هذا القول يقولون انه لا يستقيم ان يكون ذلك بل ينبغي اما الا يكون واحد من هذه الاقانيم يقال انه اله فيكون الها واحداً . واما ان كان كل واحد من هذه هذه الاقانيم الها اذن يقال انها ثلاثة الهة

فنحن نقول لاصحاب هذا القول انها قد اثبتنا أكم في ميمرنا هذا بالايجاز وفي غيره بتلخيص انه قد وجب على كل واحد ان يؤمن بالانجيل وناموس موسى وما بينهما من كتب الانبياء . وهذه الكتب التي ذكرنا نجدها تذكر ان الاب اله والابن اله والروح القدس اله واحد . ولا تقول ثلاثة الهة بل تحذّرنا جدَّا ان نقول غير اله واحد . فنحن نقبل ما قالت هذه الكتب بالايمان ولوكانت عقولنا لا تجد سبيلاً الى تحقيق قولها . لان الايمان هكذا حدَّدناه انه اليقين بما قد غاب عن المعرفة كما تحيط به المعرفة . وتحقق من هذه الكتب بايجاز انها تقرّر عندكم وجوهاً غير واحد (١) ونقول في كل واحد من هذه الوجوه انه اله تام . ونحن وانتم قد علمنا ان الكتب كلها المنزلة تنهى ان يقال الا اله واحد

فاذا فرغنا من ذلك نقول ان اتم قبلموه بالايمان كقبولنا اياه فقد افضينا الى الامر المراد وال لم تفعلوا ذلك علمنا كم ان روح القدس قد اقتع عقول النصارى باشراقه لها عن هذا الامر وغيره مما دالت ان تقبله من قوله بالايمان وانما اقنع من قد اقنعه من اهل النصرانية من ذلك ليس حاجة من كان منا يعقل حد الإيمان الى قنوع العقل ليدعم به على يدي هؤلاء من لا يتم ايمانه من اهل الضعف الا بان يسنده بعض برهان يصح بعقله ، (٢) وليرجمكم من السنتكم بكلام صحيح كالحجارة يكف بها شغبكم عن ابناء الكنيسة كما امر الله ان ترجم السباع الدانية من طور سيناء اذ نرجم السباع الدانية من طور سيناء اذ نرا عليه (خر ١٩ ) ٢٠)

<sup>(</sup>١) ان الكتب المذكورة تقرر في الله وجوهاً لا وجهاً واحداً اي لا اقنوماً بل اقانيم

<sup>(</sup>٢) اي ان الزوح القدس اقنع من اقنع من النصارى بصيحة دينه لا لحاجة العاقل الى قنوع العقل بل ليدعم ويقوي من كان ضعيف الايمان بهذا القنوع ليكون لديهم اصح برهان

فنحن نبدا من ههذا بقول داود النبي : قال الرب لربي اجلس عن عيني حتى اجعل اعداءك تحت قدميك (مز ١٠٩١) فقد قال ربّا للمقول له ولم يعدد ربّين ويقول ان هذا الرب القائل وقال لرب القول له : اني من البطن قبل النور ولدتك ايعلم الناس انه ابن ازلي ، وقال ايضاً داود : كرسيك يا الله الى دهر الداهرين ، عصا مستقيمة عصا ملكك ، احبيت العدل وابغضت الجور ، من اجل ذلك مسحك الله الحك من دهن السرور آكثر من اصحابك (مز (٤ : ٧) الا ترى انه ذكر الها كرسيه الى دهر الداهرين وزعم ان لهذا الاله اله مسحه والمسوح ليس يشك من كان ذا اب انه المسيح الذي هو اله تجسد فسح في تجسده

وقال الله في هوشع النبي: اني لست راحماً بيت اسرائيل فاما بيت يهوذا فاني ارحمهم واخلصهم لا بالخيل ولا بسلاح اخلصهم واكمن اخلصهم بالرب الهمهم ( هو ١ : ٧ ) الا ترى ان المخلص رب واله والحاص به رب واله

وقال في التوراة ان يعقوب بن اسحق بن ابرهيم قبال لامراتيه : ان اتاني ملاك الرب فقال لي ارجع الى بلادك وبيت والدك قد رايت سؤ فعل حميك بك . انا الاله الذي ترآيت لك في بيت إيل فبنيت لي هناك مذياً ونذرت لي نذراً (تك ٣١ ٣) الا ترى انه سمى ملاك الله وزعم ان هذا الملاك هو اله بني له يعقوب مذياً ونذر له نذراً . فالملاك اله والذي هذا الملاك ملاكه اله

وقال الله لنوح : أني بصورة الله خلقت ادم ( تك ٩ : ٦ ) فالمكلم انبوح هو اله والذي خلق ادم هو اله ولا يعدُّ الهيين

وقال ايضاً في التوراة : ان الله خلق الانسان بصورة الله خلقه (تك ١ : ٢٧) وهذه شبهة بالتي قبلها

وقال ايضاً : ان اارب احدر من بين مدي اارب ناراً وكبرتاً على سدوم (تك ١٩: ١٤) فالمحدر النار ربُّ والمحدر من بين مديه ربٌّ ولا يعدان ربين وموسى اذ بعثه الله الى مصر ليخلص بنى اسرائيل هكذا تقول التوراة في شانه : انه ترآى له ملاك الرب في لهيب نار في جوف العليق فابصر عليقاً مشتعلة فيها النار والعليق لايحترق فقال موسى: لاعدلن حتى ارى هذا المنظر العظم . الا محترق العليق . فنظر الرب الى موسى قد عدل لينظره فناداه الله من جوف العليق فقال باموسى: لا تدنون من هنا . انزع حذاك عن قدميك فان الموضع الذي انت فيه واقف موضع مقدس . وقال انا الهابائك اله ابراهيم اله اسحق اله يعقوب ( خر ٣ : ٢ ) الا ترى انه زعم ان الذي ترآى له من العليق كان ملاك اارب وقال ان هذا ملاك الرب وقال انه قال انهٔ اله ابرهيم واله اسحق واله يعقوب فالملاك اله والذي هذا ملاكه اله لا يشك فيه

واذ قرَّب يوسف ابنيه الى يعقوب والده ليدعو لهما فقال الله الذي عبده ابائي ابرهيم واسحق . الله الذي اطعمني من صغري حتى يومي هذا . الملاك الذي خلصني من كل البلايا يبارك على هذين الغلامين ويسمى بهما اسمي واسم ابائي ابرهيم واسحق فيكثرون على الارض كثرة

لا تحصى (تك ٤٨: ١٦) الاترى انه قال ان الآله الذي عبده اباؤه ابرهيم واسحق والآله الذي اطعمه من صغره هو الملاك الذي خلصه من البلايا واياه دعا ان يبارك الغلامين وان يكثرها فالملاك اله كماقال يعقوب والذي هذا ملاكه اله ولا يعدان الهين

وحيث هربت هاجر من سارة سيدتها يقول في التوراة: انه اصابها ملاك الرب على عين في البرية وقال لها ملاك الرب: لا كثرن زرعك حتى لا يعد من كثرته ويقول الكتاب ان هاجر سمت الرب الذي كلها الاله الذي رؤي (تك ١٦: ١٣ و١١) الا ترى انه قال ان الذي ترا ى لهاجر كان ملاكا وانه رب واله وهذا الملاك الذي دل على نفسه انه اله حيث قال لها بقدرة لا كثرن زرعك حتى لا يعد من كثرته وفيذا الملاك اله والذي هذا ملاكه اله ولا يعد ان الهين

وحيث اطلع ابرهيم اسحق ذبيحة لله على المذبح يقول الكرتاب : انه ناداه والك الرب من السماء فقال له يا ابرهيم لا تتناولن بيدك الفلام ولا تصنعنن به شيئاً و الآن علمت اللك تتني الله و والك لم تشفق على ابنك الحبيب في شاني ( تك ٢٢ : ١٥ و ١٦ ) اذن هذا الملاك الذي لم يشفق في شأنه ابرهيم على ابنه هو الاله الذي قراب له ابرهيم اسحق ابنه ذبيحة غلللاك اله والذي هذا ملاكه اله ولا يعدان الهين

وقال في النوراة : ان يعقوب اذ انصرف من الجزيرة فخرب بنوه شخيم المدينة التي عدوا فيها على ابنته قال الله فم اطلع الى بيت ايل واسكن هناك واصنع مذبحاً للاله الذي ترآى لك اذ هربت من عيسو

اخيك (تك ٣٥ ، ١) الاترى ان الذي كام يعقوب هو اله، وقال هذا الاله ليعقوب أن يبني مذبحاً للاله الذي تراى له اذ هرب من اخيـه فهذا اله وهذا اله ولا يعدّان الهين

وقال في التوراة : ان الله حيث كام موسى في طور سينا قال موسى لله ارني تسبحتك ، فقال الله لموسى انا اجوز قدامك بتسبحتي وأدمو باسم الرب بين يديك ( خر ٣٣ : ١٩) الا ترى ان الله دعا باسم الرب فالله اله والرب الذي باسمه دعا الله الاه ولا يعد ان الهين

وقال في الانجيل . انه في البدء لم تزل الكامة والكامة لم تزل عندالله والها لم تزل الكامة ، هذه لم تزل في البدء عندالله ( يو ١ : ١ ) الا ترى انه قال ان الكامة هي اله وعند اله ولا يعدان الهين

وقال مار بولس في شأن اليهود ان المسيح ظهر منهم بالجسد الذي هو اله على كل له التسبحات والبركات الى الدهر فالمستح الآله والذي يسبحه المسيح اله

وقال الوب: ان روح الله في التي خلقتني فصير الروح الها وقال المسيح الهنا لتلاميذه : اذهبوا علموا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس (متى ٢٨ : ١٩) هذا يحقق ان الابن والروح كل واحد منهما اله مثل الاب ولم تجدد الحليقة بالمعمودية باسمهما مع الاب الا وكل واحد منهما مثل الاب

ولا نريد من شهادات الكتب المقدسة ما يحقق به ان الابن اله والروح القدس اله اكثر من هذا لانه ليس هذه ارادتنا في هذا الميمر مفن كان

سديداً في المانه بدَّره بعقل فقد وجب عليه الامان بما شهدت به الكتب التي قد استبان لكل ذي ابُّ انها من الله . ولزمه أن تقول أن الأب اله وان الابن اله وان الروح القدس اله . وكانا قد علمنا انه ايس في الكيتب موضع يعدُّ فيه الهان . بل الكتب كلها تتقدم الى الناس الا تقولوا الا الها واحدًا . وكانت هذه كماية لتقرير ذلك عند اهل العقل واجتذابهم الىموافقة النصارى في قولهم ان الاب اله والابناله والروح اله . وأن الاب والابن والروح اله واحد وأكمن قد علمناكم قد ذكرنا بدءاً انه ليس كل واحد يطيق عقله ان قهر قلبه فيخضعه لقبول الاعان. من احل ذلك نروم اقناع من كان كذلك من سبيل العقل ان الامر على ما تقول النصاري من أن الاب والابن والروح القدس ليس نبغي أن يعدوا ثلاثة الهة وان كل واحد منهم اله حتى لا تدعو اهل الضعف حسارة عقولهم لانكارها ذلك الى ابطال النصرانية التي هي دن الحق بحقيقة الاعاجيب وشهادة الانبياء . ونشهد عليه العقل اذا نظر في الامور نظرًا خالصاً وعرفها حق معرفها

## -03/20-

اعلم ايها المنكر قول النصارى ان من الاسماء اسماء دايلة على الوجوه ومنها اسماء دليلة على الطبائع . فالاسم الدليل على الطبيعة هو حقولك انسان وفرس وثور . والاسم الدليل على الوجه هو كقولك بطرس وبواس ويوحنا . فانت اذا اردت ان تعدَّ وجوهاً كثيرة لها طبيعة واحدة فليس ينبغي ان توقع العدد على الاسم الدليل على الطبيعة والا فقد جعنت للوجوه

طبائع مختلفة . وكيف ذلك ب اذا اردت تعد بطرس ويعقوب ويوحنا . وهؤلاء وجود ثلاثة لها طبيعة واحدة وطبيعتهم الانسان . فليس يستقيم ان توقع العدد على الانسان الذي هو طبيعة هؤلاء فتقول ثلاثة اناسي والا فقد جعلت طبيعتهم الواحدة التي اسم الانسان دليل عليها طبائع مختلفة ووقعت في الجهل . كذلك الاب والابن والروح القدس ثلاثة وجوه لها طبيعة واحدة وطبيعتهم هي اله فاذا عددتهم فليس ينبغي ان توقع العدد على اسم الاله الذي هو اسم الطبيعة والا فقد جعلت طبيعتهم الواحدة التي هي اسم الاله دليل عليها طبائع مختلفة واخطأت خطاء بيناً

وايضاً العدد قد يعلم كل واحد انه انما ينبخي ان لا يقع على الانسان اذ تعد بطرس ويعقوب ويوحنا . فأنه ينبغي لك ان تعلم ان بطرس انسان ولكن ليس الانسان هو بطرس وان يعقوب انسان ولكن ليس الانسان هو يعقوب . وان بوحنا أنسان والانسان ليس هو يوحنا . فاذا كان الأنسان ليس لا بطرس ولا يعقوب ولا بوحنا فانه منبني لك اذا عددت بطرس ويعقوب ويوحنا الاتوقع العدد على الانسان وتقول ثلاثة اناسي والا فقد اوقعت العدد على غير العدود . كذلك اعلم أن الأب اله ولكن ليس الآله هو الآب .والآبن اله واكن الآله في وجه (اذ اسم الآله دليل على الطبيعة ) ليس هو الابن. والروح اله لكن الآله ليس هو الروح فاذا عددت الاب والابن والروح القدس فليس ينبغي لك أن توقع العدد على اسم الآله فتقول ثلاثة الهة والا فقد اوقعت العدد على غير المعدود . ولكن ينبغي ان تعدد ثلاثة وجوه المَّأ واحدًا لان الوجه هو اسم منطقي

وليس بثابت ولا لواحد منهم بل يقع اسم الوجه على الاب وعلى الابن وعلى الروح القدس وعلى كل واحد من الملائكة والناس والحيوان وغير ذلك من الغير المنفصلات. وانما دخل الاسم المنطقي ليكون عليه العدد لانه لا يستقيم للعدد ان يكون على اسمهم العام المساة به طبيعتهم الثابت لها اكيلا يلحق من ذلك أن تكون طبائع محتلفة كما قد ذكرنا . ولا ستقيم ان يكون العدد على اسم كل واحد منهم الحاص غير المنطقي لكيلا يجعل العدد كل واحد من المعدودين كالهم . وكيف ذلك ? اذا قات ههنا ثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا فقد صيرت كل واحد منهم ثلاثتهم كذلك ان قات ان في السماء ثلاثة اب وابن وروح القدس فقد صيرت كل واحد منهم ثلاثهم . من اجل ذلك يضطر الامر ان يكون العدد على الاسم المنطقي الواقع على كل واحد منهم الذي هو وجه فنقول ان بطرس ويعقوب وبوحنا ثلاثة وجوه واسم الأنسان يبقي على حدته لا ينتشر ولا يكثر مع ان الاب والابن والروح القدس ليسوا كاناس ثلاثة مفترقون في الموضع او مختلفون في الصورة او في الشبه او في الحال

فلممري ان كثير ايتفقون في هذه الاشياء فيقال انهم واحد في ذلك الذي يتفقون فيه منها . والذين يختلفون في هذه الاشياء يعدون كثيراً كقولك انا وانت في الصورة واحد اذا اتفقنا فيها . وانت في الارادة واحد . وانا وانت في هذه الحال واحد . وتقول ما انا وانت بالصورة بواحد اذا اختلفنا فيها . وما انا وانت في الارادة بواحد . وما وما انا وانت في هذه الحال بواحد . وما شاكل ذلك . فالناس قد

يفترقون في الموضع ويختلفون فيكل ما ذكرنا. فاما الاب والابن والروح القدس فليس هذا منهم في موضع ليس فيه الاخر ولا لاحدهم صورة ليست لغيره ولا مشيئة ولا مال ليست لغيره فاذا كان الواحد من هذه الحصال قد تجعل المتفقين فيها واحداً وان كانوا كثيراً فكم ينبغي للاب والابن والروح القدس ان يكونوا واحداً اذ لا يفترقون في موضع وهم متفقون في كل هذه الاشياء والوجوه وما شاكلها

وانما يشبه الآب والآب والروح القدس سرجاً ثلاثة ادخلتها بيتاً مظلماً فانتشر ضؤكل واحد منها في البيت كله فلم يقدر بصرك ان يفصل ضؤ احدها من ضؤ كل واحد منها . كذلك ضؤ احدها من ضؤ صاحبه وضؤكلها من ضؤكل واحد منهم الها تاماً الآب والآب والآب والآب والآب والآب والآبن والروح القدس اخلص وارفع واحق من ضؤ السراج بما لا يقاس ومن كل شيء مخارق لا الطف منه في المخلوقين

ولو وقف ثلاثة رجال فقالوا قصيدة واحدة جميعاً وكنت خارجاً عن موضعهم تسمع صوتهم لما سمعت الاقصيدة واحدة وانت لا تشك ان كل واحد منهم قد قال القصيدة تامّة . ولا تقدر ان تقول اني سمعت ثلاث قصائد . هذا وفي اصوات الرجال بعض الاختلاف . فاما الاب والابن والروح القدس فانه لا اختلاف بينهم بنة له اثر في قنوم احدهم اكثر من ان كل واحد منهم غير صاحبه . فهم لعمري اولى ان يكونوا الهاً واحداً وان كان كل واحد منهم الها تاماً

وقد نجد واحدية الطبيعة يوقعها الناس على الاسم الدليل على الطبيعة ليس في الاشياء اللطبيعة فقط ولكن في الاشياء الغليظة . وكيف ذلك وقد يوضع بين يديك قطع ثلث من ذهب خالص فتقول ان كل واحدة من ثلث القطع ذهب تام ولا تقول ان ثلاثها ثلاثة اذهاب بل ذهب واحد، فاذا كان هذا كذلك فالاب والابن والروح القدس اولى الا يقع العدد على اسم طبيعتهم ولا يقال انهم ثلاثة الهة . وهذا يكني دلالة على انه ليس ينبغي ان يقال ان الاب والابن والروح القدس ثلاثة الهة وان كان كل واحد منهم الها تاماً وقد كالمت النصر انية في قولها ان الاب والابن والروح القدس اله واحد وان كان كل واحد منهم الها تاماً وقد كالمت النصر انية في قولها ان الاب والابن والروح القدس اله واحد وان كان كل واحد منهم الها تاماً وشهد لها بذلك الكتب القدس اله واحد وان كان كل واحد منهم الها تاماً وشهد لها بذلك الكتب المنزلة والعقل السديد القياس بالنظر على استقامة القياس للاشياء على ما الشهرة في الحال الذي يشبهه فيها

ولكن بعض الناس ممن لا عقل له يقولوا للنصارى اللائة خلقوا الحلق ام واحد . فإن قلت ثلاثة خلقوا الحلق استشنعوا ذلك . وإن قلت ال واحد الحلق الحلق الحلق اللاغيرين قد بطلا ورمى بهم اعوجاج ظنونهم الى الهلاك بانفسهم . فنحن نقول لهم انه خلق الحلق واحد . وليس قولنا هذا بالذي يبطل الاقنومين الاخرين من ان يكون كل منهما خالقاً . وكيف ذلك بم اسمع . تقول لسان موسى النبي نطق بالحق وانت صادق . ولا ما ينها نطق بالحق وانت صادق . ولا تسطيع ان تقول ان موسى النبي ولسانه نطقا بالحق لان موسى انما نطق بلسانه . وتقول ان الشمس تضيء الناس وانت محق وتقول ان شماع بلسانه . وتقول ان الشمس تضيء الناس وانت محق وتقول ان شماع

الشمس يضيء للناس وانت صادق . ولا تقول ان الشمس وشعاعها يضيئان للناس لأن الشمس أنما تضيء بشعاعها . وتقول لصاحبك عينك ابصرتني وانت محتي وتقول له ايضاً انت ابصرتني وانت محق . ولا ستقيم ان تقول لصاحبك انك وعينك ابصر تماني لان صاحبك انما بصرك بعينه . وتقول للنجار بدك صنعت هذا الباب وانت محق. وتقول له انت صنعت هذا الباب وانت صادق . ولا نستقيم ان تقول للنجار أنت وبدك صنعتما هذا الباب لأن النجار انما يصنع الباب بيده . وتدخل على الملك فيقول لابنه فيضربك ثم تقول ان الملك ضربني وانت صادق وتقول ان ابن الملك ضربى وانت محق و لا استقم ان تقول ان الملك وابنه ضرباني كذلك نقال ان الاب خلق الحلق . ونقال ان الابن خلق الحلق. ولا نقال ان الاب والابن خلقا الحلق لان الاب انما خلق الحلق كله بابنه كما قال مار بولس: أن الله في آخر الايام كاننا بابنه الذي به خلق الدهور (عد ١ : ٢ ) وكما قال توحنا البشير في انجيله في شأن الابن وهو سميه الكامة انه في البدء لم تزل الكامة . والكامة لم تزل عند الله. والماً لم تزل الكامة . هذا لم يزل عند الله . كلُّ به نُخلق وبغيره لم مخلق شيء . ولا نرى ان اللسان بالعقل او الشماع بالشمس او يد الصانع بالصانع او العين بالدماغ اشد اتصالاً من الاب بالابن للطافة الجوهر الالهي. وانه يعدو بلطافته الطف ما يكون من الخلق بما لا تتوهمه العقول

وتقول ان حرارة الناو احرقتني وتقول ان النار احرقتني ولا تقول ان النار وحرارتها . كذلك يقال ان النار وحرارتها . كذلك يقال

اذًا ان الاب خلق الحلق . ونقال ان الابن خلق الحلق . ولا نقال ان الاب والابن خلقا الخلق. ولا نرى ان الحرارة اولى بان تكون لانار من الابن أن يكون للاب ولا أن الحرارة اشد أتصالاً بالنار من الابن بالاب وانكانكل واحد منهما اقنوماً لان الطبيعة الالهية لا تقبل تركيباً كما تقبله الاجساد . ولا يكون فيها الهيولى والصورة ولا توجد بتة النيرية في ذات اقنوم واحد منها بل موقع الابن من الآب هو كموقع حرارة النار من النار وكموقع الشماع من الشمس والكامة من العقل والكان الابن اقنوماً تاماً عندنا لان الطبيعة الالهية تلطف ان توجد الغيرية في ذات اقنوم واحد منها كما قانا . واذلك سمى مار بواس الابن ضوَّ مجد الاب حيث تقول ان الله كانا في الآيام بابنه الذي به خلق الدهور الذي هو ضوَّ مجد وصورة عينه ( عب ٢ : ٢ ) وسماه ايضاً حكمة الله وقو ته حيث نقول: ان المسيح حكمة الله وقوته (كو ١ : ٢٤ ) فانزاه من الله بمنزلة حرارة النارمن النار لأن الحرارة قوة النار

ويوحنا المبشر قد سمّاه كانة اذ قال انه في البدء لم تول الكاءة والكاءة والكاءة الله عند الله وانما سمّاه قو ّالا الالهيات هذان بهذه الاسماء لا لانهايس باقنوم واله تام واحكن ليعلما الناس انه كما لا يقال كل واحد من هذه الاشياء المضافة التي ذكرنا انه والمضاف اليه يعملان شيئاً وان كان كل واحد منهما يقال انه يعمل على حدته . كذلك لا يقال الاب والابن انهما خلقا وان كان ط واحد منهما على حدته يقال انه خلق . لان قوالي الالهيات وان كان ط واحد منهما على حدته يقال انه خلق . لان قوالي الالهيات كرها ان يكون وقوع هذه الصفات يدءو السامعين الى ان لا اقنوم اللابن

وليس باله تام مثل الاب كما ان كل شيء من هذه المضافات ايس له اقدوم ولا يسمى باسم المضاف اليه من اجل ذلك سمى كل واحد منها الابن الها وقال يوحنا البشير انه في البدء لم تزل الكامة ، والكامة لم تزل عند الله ، والها لم تزل الكامة فقد سمّاه كلة وسمّاه الها ، ومار بواس يقول ان المسيح من اليهود ظهر في الجسد الذي هو اله على كل له التسبحات والبركات (رو ١١ : ٣٦) وقد جرّد يوحنا وبولس صفة الابن بقولهما فيه ما قد قالا ودلا انه لا ينبني ان يقال انه والاب خلقا شيئاً واعلما انه اقنوم تام بتسميم الياه الها ونفيا من الطبيعة الالهية التركيب وان توجد الغيرية في ذات كل اقنوم منها

كذلك فعل قوالو الالهيات كاهم بروح القدس فاضافوا روح القدس الى الاب شبه الاضافة التي اضافوا اليه الابن ثم قالوا انه اقنوم تام منل الاب والابن . فالآن الابن والروح من الاب بمنزلة هذه الاشياء المضافة التي ذكرنا مما بضاف اليه فان الكنيسة المقدسة قد تقول ان الاب خلق وان كل واحد من هذين خلق ولا تقول انهم جميعهم خلقوا ولان الكنيسة تعلم ان الابن اله تام والروح اله تام وان كانا مضافين الى الاب شبه هذه الاضافة فانها تعد الابن والروح في حال القنومية مع الاب وتقول الإب والابن وروح القدس فتخالف بالابن والروح في عدتها اياها اقنومين مع الاب حد هذه الاشياء المضافات التي لا يعد كل واحد منها اقنومي مع الاب والدب حد هذه الاشياء المضافات التي لا يعد كل واحد منها اقنوميا مع المضاف اليه ، ولان الكنيسة تعلم ان الاب والابن والروح القدس اله واحد على الوجوء التي ذكرنا من قبل . كما ان الشمس وشعاعها القدس اله واحد على الوجوء التي ذكرنا من قبل . كما ان الشمس وشعاعها

وضؤها شمس واحدة وما شاكل ذلك فانها تقول ان الاب والابن والروح القدس خلق الحلق ولا تقول خلقوا وتقول يا اب ويا ابن ويا روح القدس ارحمني و لا تقول ارحموني وماكان مثل ذلك

وان قال احد انه قد قيل في التوراة اخلقوا بنا (١) وتعالوا حتى ننزل ونفر ق الالسن (تك ١١: ٧) وان الابن قال في الأنجيل اني والاب نأتي حتى نسكن حافظ وصاياي (يو ١٤: ٣٧) وان الابن قال في اشعيا ان الرب ارسلني ورحه (اش ٢٨: ١٦) وان الابن قال في سليمان اني قبل الدهور كنت اخلق مع الله (ام ٨: ٣٧) وظن القائل هذا ان قولنا خلاف لما في الكتب حيث نقول انه لا يحسن ان يقال ان الاب والابن والروح القدس خلقوا ، فايعلم ان هذا القول الذي ذكرنا انه في الكتب المقدسة وما شاكله لم يوضع في الكتب الا من حرص قوا الي الالهيات ان يعلموا الناس ان الابن اله تام والروح اله تام لكيلا يظنوا ان الابن فالروح في الله بمثل هذه الاشياء المضافة فيما يضاف اليه فيضلون من غلظ قلوبهم

<sup>(</sup>١) هده الاية هي نفس اية سفر التكوين . هلم نصنع الانسان غير انها مختلفة الترجمة كما يظهر من آيات كثيرة يستشهد بها الوادورسابو قرة ابقيناها على اصلها لا رغبة في ابقاء القديم على قدمه بل حرصاً على ما فيها من ايضاح معنى هذه الايات بالفاظ تختلف عن الترجمات الشائعة بين ايدينا في هذه الايام وهو نوع من الشرج أو التفسير الحرفي

فيسأل من لا عقل له ويقول للنصراني اخبرني أتكفر بكل اله غير الاب براتكة مربكل اله غير الابن براتكة مربكل اله غير الروح القدس ب فان قال النصر اني اليفر بكل اله غير الابن في المثل قال له اذن الاب والروح القدس ليسكل واحد منهما الهــاً .وان قال النصراني اني لا اكفر بكل انه غير المسيح قال اله اذن لك الهة شتى وفيذبني لهذا السائل ان يلطف نظره في الامور . وان يعلم انه جاف في مسألته ونستبين لك ذلك منههذا . يوضع بين بديك انجيل نام فيقال لك اتؤمن بهذا الانجيل فتقول نعم. ثم يقال اتكفر بكل أنجيل غيره فتقول نعم وانت تعلم أن في الدنيا ما لا يعدُّ من الانجيلات ولو انه افرز لك كل واحد من تلك الانجيلات مسؤلت عنه لقلت اني كافر بكل انجيل غير هذا . ولا يلزم من قولك هذا ان يكون كل واحد من تلك الانجيلات ليس بانجيل تام . لأن الأنجيل الذي نطق به روح القدس واحد . كذلك تقول اني كافر بكل اله غير المسيح. ولا يسقط من قولك هذا الابوالر وحالقدس ان يكون كل واحد منهما الها تاماً لانه كما الك اذا سؤلت عن الانجيل الموضوع بين مدمك ليس عن اقنومه 'تسأل . انما 'سأل عن جوهرية الانجيل اي عن كلامه الذي نطق به روح القدس لان اسم الانجيل ايس هو خاصاً لذلك المصحف دون غيره . كذلك حيث سأل عن المسيح فيمال لك أتكفر بكل اله غيره ليس عن اقنومه سأل وان كانت المسألة تشير اليه بل انما تسأل عن طبيعة المسيح لان اسم الاله ليس بخاص للمسيح دون الاب والروح . وانما اسم الاله اسم طبيعة لا أسم اقنوم كما بيَّما

رداً فلذلك يحسنان تقول اني كافر بكل اله غير المسيح ولا يسقط الاب والروح من ان يكون كل واحد منهما الها . لان هذه السألة انها تشبه ان يقال لك اتكفر بكل طبيعة الهية غير طبيعة المسيح . فتقول نعم وقولك حق لان طبيعة الابنالالهية هي طبيعة الاب والروح

وايضاً نوضع بين بديك طبق موصلة فيه ثلاث مرايات فاذا اطلعت في الطبق طلعت° صورة تامة في كل واحدة من تلك المرآءات . فلو ان رجلاً اشار بيده الى الصورة الطالعة في احدى المرايات فقال لك . الك صورة غير هذه ? لحق عليك ان تقول انه لا صورة لي غير هذه . لانه اذاكان وجهاك واحداً وحليتك واحدة فلا صورة لك غير واحدة . ولم يكن قولك ينفي الصورة الطالعة في كل واحدة من المرآتين من ان تكون صورة لك وانما لشبه هذ ان مجى رجل فيحليك ويكـتب حليتك في ثلاثة قراطيس تامَّة في كل واحدة منها ثم يعرض عليك قرطاساً من تلك القراطيس فيسأ لك عن حليتك التي فيه فيقول لك اكافر انت بكل حلية لك غير هذه الحلية فتقول نعم انا كافر بكل حلية لي غير هذه المكتوبة في القرطاس فليس قولك هذا بالذي ينفي حليك المكتوبة بكل واحد من القرطاسين الاخرىن من ان يكون حليك . لانه اذا سألك عن الحلية المكتوبة في القرطاس الواحد وأن كان نشير بيده الى الخط الذي في القرطاس فليس ذلك الكيتاب يعنى . بل انما يعنى جوهرية حليتك اي انك اسمر في المثل الحل اقنى وما شاكل ذلك. كذلك اذا قال لك انسان اتكفر بكل اله غير المسيح فليس قولك هذا بالذي ينفي الاب والروح من ان يكون كل واحد منه. اللهأ لانه وان كان السائل عن هذا يشير بقوله الى المسيح فليس المسيح بعينه يعني اذا سمى الهاً بل انما يعني طبيعة المسيح التي اسم الاله دليل عليها . وانما هذا كما قلنا بدءاً شبيه بان تقول اني كافر بكل طبيعة الهية غير طبيعة المسيح وانت محق ولا يخرج الاب والروح من يكون كل واحد منهما تلك الطبيعة تاممة لان طبيعة الاب والروح واحدة

واعلم ان الطبيعة الالهية لا تقبل التركيب بنة كما قلنا او غيرية يوجد لها اثر في اقنوم واحد منها بل هي مبسوطة على صرف الانبساط ومحض حقيقته وليس يقبل اقنوم الهي ان يضاف اليه شيء له اثر فيه

اجبني ايها الجاحد اللابن والروح مخافة ان يؤمن بثلاثة الهة ١٠ تقول ان لله كلة ام لا ١٠ فان زعمت انه لا كلة له فقد صيرته اخرس وجعلت الانسان افضل منه ١٠ فلا بد لك من ان تقول ان لله كلة . ثم نقول لك اخبرنا عن كلة الله اجزء هي من الله ام لا ١٠ فان قلت انها جزء من الله فقد بعضت الله وادخلت التركيب على طبيعته وهذا ما لا يكون ولا تقدر ان تقول ان كلة الله في الله كالصورة في الهيولي وكشيء شيه بذلك ١٠ لان تقول ان كلة الله في الله كا قد ذكرنا ثم تضطر ان تجعل الكامة اقنوماً تاماً ثم تقول انها اله تام وكذلك القول في روح الله

ثم نقول لك ان الله وكلته وروحه اله واحدكم ان الانسان وكلته وروحه انسان واحد . وانما صاركاله الله الها لان الطبيعة الالهية لا تقبل تركياً او شيئاً يشاكل التركيب كما يقبل ذلك الحلق . فالآن الابن موقعه من الله موقع الكلمة من الانسان . والروح موقعها من الله موقع روح الانسان

واعلم ان الابن قد يسمى عين الله وساعد الله كما قال داود انما خلصت لله عينه وساعده القديس (مز ٥٥: ٨) وهو يعني ان الابن خلص الناس للاب اي الاب خلاصهم به ، وروح القدس قد يسمى اصبع الله كما المسيح لليه و الا بحيل اني باصبع الله اخرج الشياطين (لو ١١: ٥٠) وانما عني باصبع الله في الا نجيل اني باصبع الله اخرج الشياطين (مي ١١) الاخر وقال في هذا الموضع ان المسيح بروح الله اخرج الشياطين (متى ١١٨) فهوقع الابن من الله موقع الماسان من الله موقع الابن من الله النسان الساعد من الانسان وموقع الروح من الله موقع الاصبع من الانسان وابنه وروحه اله واحد ليس ثلاثة المهة وان كان الابن والروح كل واحد منهما الها تاماً لما ذكرنا من ارتفاع الطبيعة الالهية عن التبعيض والتركيب واشباه ذلك

ونظير ما آنيناه به من اسماء الابن والروح كثير في الكتب المقدَّسة تنادي الناس ان ينزلوا الابن والروح من الله تلك المنزلة التي ينزلون بها

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية معناها البشير لكن صورة تعربها الشائعة اليوم « أنجيلي »

تلك الاشياء التي تدل عليها تلك الاسهاء مما هي له لكيلا ترل عقول الناس الى ان يعدُّ وا ثلاثه الهة . وسمت الابن الكتب الها تاماً وحققت لكل واحد منهما صفة الاله بتمامها لنقصي التركيب . وما ذكرنا من اشباهه عن الطبيعة الالهية . ونحن لانريد ان نتبع تلك الاسهاء كلها فنحشو بها ميمرنا هذا . غير اننا قد وضعنا حدوداً لمن كان لطيف العقل يفهم بها كل واحد من تلك الاسهاء في موضعه من الكتب المقدَّسة وينزله على جهته

ولكن العجب ممن يؤمن بالتوراة ثم يستسمج ما قول النصارى من أن الأب اله تام والابن اله تام والروح اله تام . وأن الاب والروح اله واحد . ولا تذكر القول الذي في التوراة ان الرجل والامراة جسد واحد ( تك ٧ : ١٤ ) وكانا نعلم ان الرجل جسد تام والمرزة جسد تام . فكيف قبلت ما هذا ولهما جسدان ان يكونا جسدًا واحدًا مع غلظ طبيعتهما واختلافهما في الصور والحالات والمشيئة والذكر والانثى وغير ذلك . ولا تقبل ان الاب والابن والروح القدس اله واحد في لطافة طبيعتهم واتفاقهم فما مختلف الخلق فيه من هذه الاشياء . هذا منك ليس بعدل . فمن كان مؤمناً التوراة وبالانجيل جميعاً وما بينهما من الكتب فلا يَنكرنَّ ان يكون الاب والابن وااروح القدس الهاً واحدًا وانكانكل واحد منهم الهاً تاماً ما دام يصدق ان الرجل والمراة جسد واحد وهو يعلم ان كل واحد منهما جسد تام . وليعلم انه واجب عليه ان يقبل شهادة الكتب للابن والروح ان كلاًّ منهما اله تام ولا يدعوه عقله الى سد مسامعه عما تشهد به الكتب من ذلك ويقول انه لا يستقيم ان يكون

فاما نحن معشر النصارى فاننا نحمد المسيح الذي نبّه عقولنا لحسن النظر في الإيمان وهدانا بذلك الى التصديق بكتبه المقدَّسة وكان حسبنا ان نؤمن ان الاب والابن والروح القدس اله واحد وان كل واحد منهم اله كما شهد لنا به الكتب المقدسة ولو لم يكن نوى في الامور شيئاً يحقق لنا ما قد آمنا به من ذلك من سبيل العقل فكيف لا تكفينا شهادة الكتب وتحقيق العقل هذا ما لاغاية الا اقناعنا فالمسيح نسأل ان يثبتنا على ايماننا وان يردَّ قلوبنا الى العمل بطاعته وطلب ما ويه . له الحمد مع الاب وروح القدس الى دهر الداهرين آمين

## ميمر في موت المسيخ

وانا اذا قلمنا ان المسيح مات عنا أنما نقول ان الابن الازلي المولود من الات قل الدهور هو الذي مات عنا لا في طبيعته الالهية بل في طبيعته الانسانية وكيف يعقل هذا الموت وانه يحسن ان يقال على الابن الازلي في الجهة التي تقوله علمه الارثوذكسية وضعه المعلم اللاهوتي ناودورس اسقف حران

ان الحق اهله حية عقولهم لها انبساط ولها انقباض . وانبساطها وانقباضها تبع لعمد مشيئها وعمد معرفتها لا يتحرك الا بالمعرفة التي لا يشوبها جهل التي يسكن بها العقل بالنور الألهى الذي يضيء له وبريه حقيقة الأشياء بحسن نيته . فالآن الأشياء قد تلفي تتضاد في انحائها على وحديبها . فانك قد تجد في كلام اهل الحق تضاددًا وتراهم يقولون نعم وأكمن لا على شيء واحد وذلك ان عقولهم تشخص الى الاشياء فتميز انحاءها وتجرُّدكل واحد منها تنظرها وقد تصيب التي له صفة في نحومن انحائه فتصفه بتلك الصفة وتصيب له صفة تخالف الاولى نحو في اخر وبها حركة ان تعقد على الصفةالاولى فلا تطرحها وترجع الصفة الىالمخالفة فتضمها معها وتحوى الاشياء معرفة حقيقتها وتجمع كل صفاتها. والجهال اذا سمعو آكلامهم وراوا فيه تضادًا حارت عقولهم دونه فلم تسر به قلوبهم ثم يَهِزُّ وا ويصدوا عنهم ويقهقهوا عليهم مغتبطين بطغيانهم . وكان ذلك موثقاً رباطهم بيد الشيطان الذي صادهم بخديمته لهلاك انفسهم فاما اهل الباطل فلسؤ نياتهم ميتة عقولهم ليس احدها الايصير

منصباً على الاشياء جماحاً فاذا اصاب الذي له صفة واحدة لم يكن رايه فيه اله يستقيم ان تكون له صفة تخالف تلك في نوع اخر ولا به حركة (لعدم النور الالهي الذي هو حياة العقول) ان يرجع من صفة الي خلافها بان يميز انحاء الذي كلها فيستقريها نحواً نحواً ثم يوقع على ذلك الذي من الصفات وان تضادت ما يكون لها مستحقاً في كل واحد من انحائه فيرتفع عنه مستقرياً له محرراً المعرفته بل يشبه حجرا يهوى مندفعاً لثقله ليست به قوة ان مجبس نفسه عن طلقته

وكيف ذلك ؛ قد تقول الارثوذكسية في الآله انه واحد في الطبيعة وثلاثة في الوجوه وقد قويت ان تقول واحدً في نحو وثلاثة في نحو اخر وقبل ذلك عقلها . والجهال اذا سمعوا ان الآله واحد ثلاثة ظنوا ان هذاقول ينقض بعضه بعضاً وانه لا يستقيم ابداً

والباطل في آكثر الاشياء محيط بالحق ولا يقف على الوحدية في مخالفته الحق بل قد تتشعب منه اقاويل يخالف بعضها بعضاً ويخالف كاها الحق من اجل ذلك الحق لا يكون كثيراً ولا يضاد نفسه والباطل قد يكثر ويتناقض خلافاً لنفسه مع مخالفته الحق . فقد احاق بهذا القول الذي ذكرنا ان الارثوذكسية تقوله في الله قولان يخالف كل واحد منهما ما ويخالف كلاهاحق الارثوذكسية . وانت تتبين في كل واحد منهما ما ذكرنا من جماح عقول اهل الباطل. احدها قول اديوس ان الله ثلاثة في الوجوه وثلاثة في الطبق الوجوه وثلاثة في الطبق العالم العراق الله واحد في الطبعة وقال فيه ايضاً ثلاثة . والآخر قول سابيلوس ان الله واحد في الطبعة

وواحد في الوجه فاجرى النحوين مجرى واحداً ولم يقدر ان يعرف معنى خلافهما فصار كصاحبه

والارثوذكسية تقول في المسيح انه اقنوم واحد وطبيعتان فقد قالت انه واحد في نحو آخر واستحسن ذلك عقلها وتشرّبه قلبها الحي بروح القدس وقد احاط بقولها قولان يخالف كل واحد منها صاحبه ويخالفان جميعاً حقها احدها قول نسطوريوس ان المسيح طبيعتان واقنومان والآخر قول يعقوب ان المسيح اقنوم واحد وطبيعة واحدة فكل واحد من هذين القولين جوح ليس فيه اثنناء وقول الارثوذكسية ظاهرة رزائته

وعمل الخير والشر الكينيسة تقول فيه ان الله خلى الانسان له حرية وملكه ان يختار ما احب من الحير والشر فيعمله، واعلمه انه صاير الى مغبة ما اختار لنفسه من ذلك. وقد احاط باستقامة قول الكنيسة قولان يخالف كل واحد منهما صاحبه ويخالف كلاهما قول الكنيسة، احدها قول من قال ان الله جبل كل واحد من الناس وجبره ان يعمل الخير اوالشر، وانه خلق بعضاً شقياً وبعضاً سعيداً. وانهول الآخر قول المانية انهم حيث ارادوا ان بنزهوا الله عن هذا وقعوا في شر منه ، واختلقوا الشيطان الها آخر مع الله وجعلوا الله وجعلوا الله وجعلوا الشيطان سبب الشركله، فوقعوا من هذا الى ان تاهوا في كل طغيان وضاعوا في ضلاله ، وافتعلوا امثال من هذا الى ان تاهوا في كل طغيان وضاعوا في ضلاله ، وافتعلوا امثال العجايز وخيالوا خالات الاحلام فكل واحد من هذين القولين جموح قد اندفع على وجهه لا يقدر ان يرجع الى الامر الوسط الذي منه الرشد

وكذلك وقع في هذا الامر الموضوع لنا في موت المسيح قولان سمجان ردمان محيطان قول الحق فيه كل واحد منهما مخالف صاحبه ويخالف كلاهما الحق احدهما قول نسطوريوس الذي يزعم انه اذا قال ان المسيح مات عنا انما يعني انه مات عنا انسان صرف في طبيعتنا مثل احدنا وان هذا الانسان ليس هو الابن الازلي المتأنس في شأننا. والقول الآخر قول يعقوب الذي يزعم انه اذا قال ان المسيح مات انما يعني انه مات الابن الازلي في طبيعته الالهية . وقول الارثوذكسية بقع فيما بينهما مهذبًا ناصماً نوره فانها آذا قالت ان المسيح مات عنا فليس تعنى ان انساناً صرفاً مثل احدنا مات ء:ا في طبيعتهالالهيةوانما تعنيان الابنالازليالمولود منالاب قبل الدهور مات عنا لا في طبيعته الالهية بل في طبيعته الانسية التي اتخذها من الروح القدس ومن مريم العذراء . لانه ان كان الذي مات عنا انسانًا صرفاً كما قال نسطوريوس فلا خلاص لنا اذن لان الانسان حسبه ان مخلص نفسه وكيف نستقيم أن يكون الانسان الواحد فداء لكل الناس انكان الله انما اسلم هذا الآسان للموت لاقامة عداه ولئلا يكون عبثًا وناموسه باطلاً حيث يكون افترضه على الناس ولا يستوفي حقوقه بل لا يغفر لاحد خطيئة حتى تقاضي منه كل عقوبة لزمته من حدود الناموس فان هذا ليس من المدل اذ يكون واجباً لله على كل واحد من الناس ان تفضحوان أيجلد و يُصلب ويقتل وكال به كل نوع من المقوبات المحدودة في الناموس على الخطايا مراراً لا تعد. ثم لا يسلم كل من آمن بموت السيح من هذا كله بتجشم السيح الله عنه مرة واحدة اذا كان المتجشم

انساناً صرفاً لانهذا الانسان ليس عدلاً لكانا حتى تكون اوجاعه عوضاً للناموس عن عقوبات كلنا التي تجب لله علينا

وان كان الله لا يريد باسلامه هذا الانسان للموت اقامة عدله وان يجعل ناموسه الذي افترضه على الناس باطلاً حيث لا يتقاضى حقوقه من الناس بالاوجاع الحالة عليهم بهذا الواحد وكان له سبيل الى مغفرة الحطايا بلا هذا القصاص . فان اسلامه هذا الانسان لاموت ولهذه الاوجاع قد صار باطلاً وكان الله لا يسلم من ان يكون عبثاً في كلا الوجهين سبحانه وتعالى عن ذلك

ولكن نسطوريوس لم يعرف سر المسيح ولا سبب التجسد والاوجاع والموت الحال بالمسيح وترك اتباع الروح القدس بالا يمان اذ غبيت على عقله معرفة حقيقية السر وكان ذلك عوضاً له من المعرفة وابعاداً لعقله الجسداني . فقال ان الابن الازلي ايس يستقيم ان يصلب ولا ان يموت وقد كان لو يعقل حسبه هذه القضية التي خرجت عليه من ان قوله يلزم الله من العبث والباطل اذ يجعل الذي مات عنا انساناً صرفاً . ولكن لا ضيران نعر فه ايضاً عن سهاجة لواحق قوله عدا هذا لعله يرعوي اذا رأى السهاجة محيطة به من كل ناحية . اخبرني بانسطوريوس عن هذا الانسان الذي صار ان يموت عنا انها هو احد اربعة اشياء . اما ان يكون الله امره بذلك ، او طلبه اليه ، او جبره عليه ، او يكون قد تبر عهو به واقدم عليه من غير ان يستأمر الله فيه

فان كان هذا الانسان مأموراً بان يموت عنا فانه لا حمد له عندنا لانه انما اكره نفسه على الموت تخوفاً من معصية الله لكيلا تلحقه منه عقوبة . ومن كان كذلك لا يكون مخلصاً لغيره لان سعيه انما يكون لنفسه التماساً لخلاصها من العقوبة التي محذر ان تلحقه ان هو عصى الله

وان كان هذا الانسان مطلوباً اليه من الله ان يموت عنا بحرية نفسه فهذا مما يدخل الضعف على الله حيث لا يقدر على خلاصنا الا بهذا الانسان لو شاء لما اسعف الله في طلبته اليه ان يموت عنا . ولو انه امتنع على الله قد كان الله اعياه خلاصنا جلءن ذلك . وقد صار هذا الانسان يستحق منا ان نشركه مع الله في المحمدة على خلاصه ايانا معه وان نجعله في ذلك عدل الله . وان نظرت في حقيقة الامركان هذا الانسان بقدرقولك في انسطوريوس اشد استحقاقاً للحمدة من الله تبارك اذكان الله انما هوي فانسطوريوس اشد استحقاقاً للحمدة من الله تبارك اذكان الله انما هوي خلاصنا فقط وهذا هوي ذلك مثله وتجشم من الاوجاع والبلايا فيه ما لم يتجشم الله . وهذا كله اسبح ما يكون اذ نجعل انساناً يفوق الله في الفضل او يكون فيه عدله تعالى عن ذلك

وان كان هذا الانسان مجبورا من الله على ان يموت عنا فان الذي يموت عنا فهرا لم يفد نا من خطايا عملناها بمشياتنا واستوجبنا عليها الموت ولا يكون مخلصاً لنا . ولو ان الله يرضى بقتل لا يكون طوعاً يجعله فدانا من خطيئتنا لقد كانت له سعة في الثيران والخرفان التي كانت تذبح في العتيقة عن الخطايا المرسوم بها قبل المسيح الذي كان حقاً تغفر الخطايا . كاونت تلك اولى بذلك من هذا الانسان ان كان مقهوراً على قتل فقد كان

ا بلا شك اسفه على الله الذي قهره متاظياً عليه، والذي هو كذلك لا يكون ذبيحة لله بل عند الله دنس مكيروه ومدفوع

وان كان هذا الانسان تبرَّع بان عموت عنا من غير ان نستأمر الله في ذلك فقد صار لله عاصياً اذ اقدم من امر خلقه على ما لم يكن يعلم ان كان لله موافقاً او له فيه الرضاء . وحسبه ذلك ان يجعله نفياً من حد الخلاص. وقد نسمع المسيح تقول أني قد اعطيت ملك السماوات و الارض ( متى ٢٨ : ١٨ ) وانت تزعم بانسطوريوس ان المعطى هو انسان لانه لا يستقيم اللابن الازلي ان يكون معطى . فان كان الامر على ما تذكر فان هذا الانسان انما أعطى على احد وجهين اما ان يكون الله شرط له مكافاة على ما تلتى عنا من الاوجاع والموت اذ طلب اليه ان بذل نفسه لذلك عنـا واما ان يكون الله حيث رأى هذا الانسان قد اجابه سلساً له بما اراد رآه مستحقاً ان يعطى سلطان السماوات والارض . فان كان هذا الأنسان مشروطاً له من الله هذا السلطان بمو تهفقد صار جبرًا ولا يستقيم ان يكون مخلصاً لانه ليس عنا مات وانما مات في شأن نفسه مكتسباً لها ذلك بالامل الذي اطمعه الله فيه ونحن لا ننتفع من ناحيته شيئًا .وان كان هذا الانسان أعطى هذا السلطان لان الله رآه مستحقاً له لما كان من سلسه بالموت اذ طلب الله اليه ان يتجشم عنا وكان قد اعطيه على وجه الشرط فانه قد محق علينا وعلى الملائكة الا تصلى لله ولا تطلب اليه شيئاً لأن سلطانه كله قد اعطاه لهذا الانسان والله لا مندم على عطيته فيستردها ولا يندر في شرطه . وقد ينبغي ان يكون كل من صلى منا لله

مغضباً لله . لان الله يقول للمصلي منا ان انطلق عني وارفع طلبتك الى الذي قد دفعت اليه سلطاني كله . وبهذا يتم الله لهذا الانسان ما قد اعطاه اياه . لانه ان كان هذا الانسان قد اعطاه الله سلطان السماوات والارض وكان الله هو الذي يدبر هذا السلطان كتدبيره اياه . فهذه عطية ليس لها حقيقة ولا نرى هذا الانسان انتفع منها بشي بتة

وان الجئت يانسطوريوس ان تمنع الله سجدتك وعبادتك وتجعلها لهذا الانسان دونه فقد خاب سعيك وصرت بيناً انت ملتمس تشريف الله بان تنزهه عن الموت اذ تسلبه سلطانه كاه وادخلت الضعف عليه حيث تجعله لم نقدر أن تخلص خلقه الا بأن استأجر لذلك هذا الانسان الذي لو شاء الا مجيبه الى ما طلب اليه قد كان خلاصنا ممتنعاً عليه لا تسطيعه . والمجب منك حيث تسمع الله يقول في النبي اني لست معطياً تسبحتي احداً ( اش ٤٤ : ٨ ) وترى المسيح يقول ان ابن الانسان يجبيء في تسبحة الاب (متى ١٦: ٧٧) ثم تطيب نفسك ان تقول ان ابن الانسان هذا ليس هو الابن الازلي المولود من الاب قبل الدهور الذي تخلي من تسبحته في شأننا زمنياً حيث اخذ صورة عبد . فلما قضى تدبيره عنا بتنكره للشيطان عدونا وعدله عليه اخذ ماكان تخلى منه من تسبحته فوقع ذلك في موضعه ولم تنتقل السجدة منا ومن الملائكة ولا العبادة الى غير من تستحقها من الجوهر الالهي . بل انما كان تخليه لمن كان شذ عنه واجتذاباً لهم الى ما كانوا عطلوا من سجدته وعبادته التي لم يزل مستحقاً لها وفيها الحياة والفوز العظيم لمن قضاها كما قال في الانجيل في شأن الشاة التي ضلت

من بين المائة فترك الراعي الصالح التسمة والتسمين وخرج يطلب الضالة حتى ردها (لوه): ٤) ولكن لست ادري كيف استحسنت ان تسلب الله تسبحته وتحلي بها انساناً لجاجة في ان تقول ان الابن الازلي ليس يستقيم ان يموت وانت ترى الكنيسة تقول ليس في طبيعته الالهية مات بل في طبيعته الانسية التي اخذها من روح القدس ومن مريم العذراء وخفت طبيعته الانسية التي اخذها من روح القدس ومن مريم العذراء وخفت فافة حيث ليس مخافة كما قال النبي (مز ١٣ : ٥) فمن حيث قبلت الكلام فانه لا يستقيم ان يكون الذي مات عنا انساناً كما قد تذكر وحسبك هذا ابطالاً لما تقوله من ذلك ولقد كان فيا هو دونه عبرة لمن ليست همته المرآء تقنعه ان الصواب في قول الارثوذكسية

فاما انت يا يعقوبي الجافي المتفخم فاني اشاء ان تعلم انك قد بلغت من الغلظ حدًّ الا تبلغه البهائم ومن الجرأة على الله غاية يقصر دونها ابليس وجنوده حيث تقول ان الله مات في طبيعته الالهية . اما تعلم ويحك ان الطبيعة الالهية مبسوطة وان موتها لو يكون (وحاشا لها) انما هو فناؤها ومصيرها الى لا شيء . فان فنيت الطبيعة الالهية وصارت الى لا شيء فليست بازلية بل انما انتقلت من ان كانت الى ان لم تكن وقد ينبغي ان كانت كذلك ان يكون لها ناقل هو خالقها ثم تكون قد ولدت علينا خالفاً غير الاب والابن والروح القدس . لانه ليس من شيء يقال على الابن انه له طبيعياً في طبيعته الإلهية الا ويقال على الاب والروح مثلما قد يقال عليه . وصرت بيناً انت تملتمس ان تفتخر اللاب والروح مثلما قد يقال عليه . وصرت بيناً انت تملتمس ان تفتخر اللاب والروح مثلما قد يقال عليه . وصرت بيناً انت تملتمس ان تفتخر الدين الخلاص بموت هذا الابن الازلي اذ عدمت االلاهوت باسرها

وصرت بلا اله . وحططت الاب والابن وروح القدس عن مرتبة اللاهوت والازلية وسو يتهم بنفسك أف لجهلك ما اجفاه بل قبح لفحش شيطنتك. فقد كان لعمري خيرًا لك ان تكوِّن مجنونًا 'تصرع ولا يستولي الشيطان على لسانك هذا الاستيلاء كله فيحملك أن تكابر الله مهذا الافتراء مع ان هذا الخلاص الذي تفتخر به في قولك ان الله مات قد بطل عنك اذ تقول ان الموت انما عرض له في طبيعته الالهمية. لانه ان كان كذلك فقد تلف الابن الازلي وهلك وصار الى لا شي كما قد ذكرنا . وصارت النفس الانسية التي كانت له قــد أسـرت في الجحيم وسجنت في مطابق الظلمة وعقلت هناك الى الابد . وجسده قد بُلي وآل الى الفساد والاضمحلال والانحلال ولا قيامة له . وهذا كان يكون مصير النفس والجسد لا محالة لوكان الله مات عنا في طبيعته الالهية وتلف وصار الى لا شيء . وحاشا له

والعجب ان الابن الازلي هبط من الدَّماء فتأنس التماساً ان يخلص فهلك بقدر قولك ولم يخلص لا نفسه ولا جسده ولا ايانا . لا أنا ان كانت نفس المسيح بقيت في الجحيم وصار جسده الى الفساد فلسنا نرجو القيامة الداً

لقد خيَّبت مسعى الابن الازلي يا يعقوبي وليتك اوقفته عند الحيبة ولكنك ادخات عليه اعظم البوار قاتلك الله ما اشد عماك واقبح ما بين عينك

وان زعمت يا يعقوبي انك اذا قات ان المسيح مات فلست تعني ان

الابن الازلي مات في طبيعته الالهية . ولكنك تقول ان الطبيعة المركبة من اللاهوت والناسوت التي ابتدعتها من قلبك وثناً تعبده فسميتها مسيحاً هي التي ماتت فوكاً لك ثم وكماً كيف تنتقل من خطاء الى خطاء ليس بدونه . وتخرج من ظلمة الى ظلمة ؛ اما تعلم انه ان كان الموت هو لهذه الطبيعة المركبة من اللاهوت والناسوت التي زعمتها فموتها انحلال تركيبها . وانحلال تركيبها هو افتراق اللاهوت والناسوت جزئها اللذن منهما ركبت . ومفارقة النفس الجسد ليست بقال لها موت النفس بل تقال انها موت الانسان المرك من النفس والجسد . كذلك حيث ماتت هذه الطبيعة المركبة من اللاهوت والناسوت بزعمك فبان اللاهوت من الناسوت. فليس هذا موت الآله بل انما موت تلك الطبيعة المركبة التي ابتدعها لك سو برس فسمَّاها مسيحاً . وجعل المسيح غير الابن الازلي وادخله رابعاً تعبده مع الثالث لا اله هو ولا انسان . وقد صرت بيناً انك تجاهد الناس ان تقولوا ان الله قد مات اذ قد برئت من موت الله بجهلك ولحقك ايضاً من مفارقة اللاهوت والناسوت مثل الذي لحقك في قولك ان الله مات في طبيعته الألهية . اي ان النفس الأنسية ارتهنت في الجحيم . فلعمري لقد كانت ترتهن هناك اذ اللاهوت نائية عنها بقدر قولك . وبلى الجسد وتشذب (١) الى كل طبيعته ولم يكن قيامة وصارت اوجاع المسيح وموته باطلاً وبقي علينا سلطان الموت والجحيم. وهذا هدم القولين اللذين زلاًّ عن الاستقامة في موت المسيح

<sup>(</sup>١) تشذب اذا يفرق

وقد بقي ان نأتى بصواب الارثوذكسية فنبدي جمالها ونحقق رأبها الذي هو رأي روح القدس لا محالة ان الارثوذكسية اذا قالت ان المسيح مات انما تعني ان الابن الازلي المولود من الاب قبل الدهور مات عنا لا في طبيعته الالهية ولكن في طبيعته الانسية.وذلك ان المسيح عندها هو الابن الازلي المولود من الابقبل الدهور وانكان لم تستحق ان نسمي مسيحاً الا من حيث تأنس من روح القدس ومن مرم المذراء . وهي تزعم ان لهذا الابن الازلي بعد تأنسه طبيعتين طبيعة الهية وطبيعة انسية . لانه لم يزل الها في الطبيعة وصار انساناً في الطبيعة من غير ان يتبدل بل بقي الها كما لم يزل . فهو الآن اي هذا الابن الازلي اله تام وانسان تام هو بعينه لا اخرولا اخر . من اجل ذلك قد نقال عليه كل شيء نقال على الله في طبيعته الالهية وكل ما نقال على الانسان في طبيعته الانسية . فلان من صفة الآله في طبيعته الا عموت قد نقال بالحقيقة على هذا الابن الازلي انه في طبيعته الالهية لا ءوت . ولان من صفة الانسان في طبيعته ان عموت قد نقال بالحقيفة على هذا الابن الازلي انه مأت في طبيعته الانسية

ولكن اليعقوبيين يقولون انك ان زعمت ان الابن الازلي مات في طبيعته الانسية لا في طبيعته الالهية فقد قلت انه مات ولم يمت وصار قولك الآخر مبطلاً للاول . فكان مصيرك الى ان قات ان الابن الازلي لم يمت . وكذلك يقولون في مولود مريم العذرا انا اذا قلنا نحن معشر الارثوذكسية ان الابن الازلي ولد من مريم العذراء لا في طبعيته الالهية

لكن في طبيعته الانسية . فقد قلنا ان الابن الازلي ولد من مريم ولم يولد وابطل آخر كلامنا اوله . وصادت غاية قولنا ان الابن الازلي لم يولد من مريم العذراء . ثم يصيحون ويقولون ان الحلكيدونيين يزعمون ان الابن الازلي لم يولد من مربم العذراء ولم يمت فهم نسطوريون

فنحن نقول يا معشر اليعقوبيين ما اغلظ عقو لكم التي ورثتموها عن ابهاتكم العماة واقربها الى البهيمة . اخبرني يا هذا ان قلت لك ان الانسان يبصر بعينيه لا باذنيه هل اقول اني قلت لك ان الانسان يبصر ولا يبصر وابطل آخر قولي اوله وصارت غاية كلامي ان الانسان اعمى ؟ اني لا اظن هذا ولا يغي ولا على الاطفال الذين ما دربت حواسهم على شيء من العلم انه ليس كما يقول اليعقوبيون

فان زعم اليعقوبيون انه ليس هكذا ينبغي ان يقال فيقولون هم ان الانسان يبصر باذنيه ويأكل بعينيه ويسمع برجليه ، ولكن هذا ليس كذلك بل يعلم جميع الناس ان الانسان يبصر بعينيه لا باذنيه ويقولون ان الانسان ينطق بلسانه لا برجليه ولا يقولون لذلك ان الانسان ليس بناطق ، كذلك نعلم ان الابن الازلي ولد من مريم العذراء في طبيعته الانسية لا في طبيعته الالمحية ولا يلحقنا في ذلك ان نقول ان الابن الازلي لم يحت ، وقد جعلنا قولنا كبيراً في هذا الشرح من الكلام وفي امثاله واشكاله وتصريف انحائه وفيما يقدم منه ويؤخر في اللفظ واثبتنا ان الصواب فيه والاستقامة في قول الارثوذكسية ، واتينا على كل شكل من امثاله بنظيره من كلام الآباء المقدسين في ثلاثين ميمراً وضعناها بالسريانية مدحاً لرأي

الارثوذكسية ولقول مارليون القديس اسقف رومية . وهذا ما لتي سوارس الذي نعما سمى في زمانه السخلستيق (١) الحمار لجفائه وغلظ عقله . واعلم ان هذا القول الذي ذكرنا لا تقنع نسطوريوس الذي قد جمل نفسه حية تنساب على الارض فطعامه من التراب لانه لا تقبل غير الارضيات ولا نشاء ان نسمو بذهنه الى السماء ولو قليلاً فيرسخ في قول الروحانيات بل يقول لنا ان عقلي لا سقط على هذا الموت الذي تقولون على الابن الازلي ان نتوهمه لان الابن الازلي اله من اله عدل الأب ومن جوهره . وليس يستقيم ان يقال عليه الموت في حال من الحالات. فنقول له مانسطوريوس انَّا انما قبانيا مصاحف العتيقة والحديثة بالايمان للعجائب التي عملها باسم المسيح التلاميذ الذين اوصلوا هذه المصاحف الينا التي لا تعدُّ ولا تحصى . وقد كان حسبنا ان نقول لك ان الانجيل يقول ان الكلمة صارت لحمًّا اي انسانًا في الوجه الذي يغدوا عقولنا ونقول علمها لذلك كال بقال على الانسان. فالآن الانسان يموت وقد نقول على الابن الازلي انه مات لانه انسان . وكما انَّا نعلم انه حيث صار انسانًا لم تتبدل ولم بدخل عليه مضرَّة . كذلك نوقن انه حيث مات لم نفن ولم تدخل عليه عاهة

و قد اعلم انه لا ينهعك وان كان لازماً لكان تقنع به اذ تنتحل الايمان بهذه المصاحف المقدسة . فنقول لك ايضاً ان الابن الازلي انما

اى المعلم المدرسى والمحامى كانت تطلق في ذلك Scolastique (١) الزمان مثل دكتور عندنا اليوم

صارانساناً مان اتخذنفساً انسية وجسداً أنسياً من روح القدس ومن مريم العذراء وجعلهما له كما ان فسركا واحد منا وجسده اللذن هما له وهذا ما است اظنك تنكره اللان الازلي ان تستطيعه . ونقول انه كما أن نفس احدنا اذا زايلت جسده قيل أن ذلك الانسان الذي كانت له تلك النفس وذلك الجسد قد مات. كذلك حيث فارقت نفس الابن الازلي جسده قيل قد مات الابن الازلي بما انه انسان مثلما عوت احدنا . والابن الازلي لم تدخل عليه المضرَّة من ذلك بلكان حياً في طبيعته الالهية وكان مع النفس في الجحم ومع الجسد في القبر وهو الذي وصل فرقتهما لليوم الثانث واعاد تركيبهما كما كان عليه قبل الموت . وكما أن احدنا أذا رجعت نفسه عَالَ انه قد قام الذي كانت له الجسد والنفس كذلك نقول أن الابن الازلي قام من الموتى لليوم الثالث اذ رجعت نفسه الى جسده فاتصلت به كما يقوم احدنا . وهذا القول فيه قنوع لمن ليس من شأنه الجحود وكان حسب نسطوروس به ردعاً لانكاره ما تقول الارثوذكسية من موت الابن الازلي في طبيعته الانسية .

واذ قد وضعنا في هذا قولاً فانه ينبغي ان بمنع اهل الارثوذكسية براي فيه لطف يجمع اشياء كثيرة يسألون عنها وهي تشكل على عقول العامة. انما ينبغي ان نعوف موت هذا الابن الازلي من كونه انساناً . فمن عرف كيف كان انساناً فقد وضح له كيف مات ، وبمعرفة كونه حياً نهتدي الى معرفة موته ، ونحن نقول ان الابن الازلي انما صار انساناً بانه شا، بمسرة الاب والروح ان يقصر قوته التي لا نهاية لها

فيوقمها بحد قوة الانسان التي له في طبيعته على حقيقتها وغايبها ولأيعدوها بتة .وهذا الامر معروف اذ ليس مدخل على الابن الازلي غيرًا كما انه لو أن انساناً بقدر أن ترمي بيده من اقصى الدنيا الى اقصاها أخب أن لا يعدو برميه قدر ميل واحد لما كان ذلك غيراً دخل على قوته ومضرة. بل هذه القوة القادرة التي تستطيع أن تقدر بالنحوين تفعل على نحو عمد المشيئة فاما القوة التي لا تقدر على عمد المشية فتلك جموح اوقوة ضعيفة . وانما هي كالماء اذا امتد لا تقدر أن ترتذع من قبل نفسه أو كالنار اذا مست ما تقدر الا ُّ انتحرق من قبل نفسها . وكالمنطق المهمل الذي لا مدبره العقل فيكون وسواساً . فالابن الازلي له قوة قادرة نستطيع ان تقدرها كيف شاء لانه اله تام فشاء كما ذكرنا بمسرة الاب والروح القدس ال يحصر قوته التي لا نهاية لها الى ان اوقفها بحد قوة الانسان الطبيعية وذلك بحلوله في جوف مريم العدراء مع بشارة جبريل الملاك . وتأنس دون الاب والروح ولذلك نقول الاونجلسيطيس ان ااكامة

واعلم أن هذا الآب الأزلي كان في جوف العذراء كقوة زرع الرجل في جوف المرأة ما خلا أن الآب لم يكن له جسد من جوهره بنة كل لقوة الزرع ، فالتق الآب وهو على هذه الحال بزرع المطهرة في جوفها كما يلتقي زرع الرجل والمرأة في جوف المرأة وحبلت مريم العذراء بالآبن الازلي وولدت كما تحبل المرأة بزرع الرجل وتلده ، من اجل ذلك مريم هي والدة الآله حقاً كما تكرز بها الكنيسة وكما أن لقوة زرع الرجل مريم هي والدة الآله حقاً كما تكرز بها الكنيسة وكما أن لقوة زرع الرجل

في طبيعتها اذا التقت في الرحم مع زرع المرأة ان تعطى للنفسها الاعضاء وتصور لها هذه الصورة الانسية من الهيولي التي تخرج معها من زرع الرجل والمراة وتقسم نفسها لكل عضو بقدر ما يستحق ان يكون فيه كذلك الكامة عضت لنفسها الأعضاء من زرع مريم الطاهرة. وصورت لها منه هذه الصورة الانسية وصارت في كل عضو من تلك الاعضاء . وفي النفس كما يستحق كل شيء من ذلك ان يكون فيه قوة الطبيعة الانسية . وكما انه خلق الابن الازلي الاشباح بدءاً ثم قواها ان تجري في التو الد. وكان روح القدس هو الذي ولي ذلك منها اذ ان مدميه لها بَهِيئة روح القدس وتقويته صنع الابن لنفسه ذلك الجسد الأنسى من الزرع الذي ناولته المطهرة بأشغال روحالقدس اباها كما تصنعقوة الزرع الأنسى لنفسها الاعضاء بتقوية روح القدس لم يعد الابن في ذلك حد قوة الزرع بتة وان روح القدس تولَّى من الابن في ذلك كلا يليه الزرع القوة الأنسى . الى هذا كله انحط الابن الازلي بمشيئته ومسرة الاب والروح في شأن خلاصنا حتى انه رتب نفسه في حد خلق واحتاج الى تقوية روح القدس الذي هو عدله في الجوهر والقوة . من اجل ذلك تقول ابهات نيقية المقدسون في شأن الابن الازلي انه تجسد من روح القدس ومن مرىم العذراء وتأنس وما ذكرنا من ان الابن الازلي حصر قوته واوقفها بحال قوة الانسان الطبيعية مار بولس محققه حيث نقول في شأن المسيح انه سكن فيه كل تمام اللاهوت جسدانياً (كو ٢ : ٩) ومعنى ذلك ان الذي هو في الجسد اقنوم تام من اللاهوت. الا انه كان فيه كالانسان

وان كان فيه كله بكليته . وقال ايضاً في شأن يسوع المسيح انه بصورة الله وانه لم يعد ذلك اختطافاً ان يكون عدلاً . بل اخلا نفسه واخذ صورة عبد . وهذا يدل على ما قد قلنا ان الابن حصر قوته واوقفها بحد قوة الانسان الطبيعية كذلك لعمري تفعل تخليته نفسه وتعريفه اياها انه في حال تجسده اتى في الامر الذي في شأنه صار انساناً اذ لم يصنع ما يصنع الله بل صنع ما يصنع العبد ولم يعدو قدر العبد وصار الابن الحبيب الجوهري المستحق العبادة والطاعة من الحلق عبداً مطبعاً في شأننا واطاع حتى الموت كما قال مار بولس وبتي الها في طبيعته مثل الاب والروح كما لم يزل . هذا كون الكامة انساناً فيما تبلغه عقولنا والذي بدا لنا من معرفة ذلك لا يكون ما يعدل خيط ضؤ يدخل بيتاً مظلماً في ثقب كثقب الابرة اذا فين الى ضؤ الشمس كله الهي قون الى ضؤ الشمس كله الهي شؤ الشمس كله الهي شؤ الشمان المنه الهي شؤ الشمس كله الهي شؤ الشمي الهي شؤ المنه الهي شؤ المنه المنه الهي شؤ المنه المنه الهي شؤ المنه المنه الهي المنه الهي المنه الهي المنه الهي المنه ال

فان كان هذا كون الكامة انساناً فوته انما هو مفارقة نفسه جسده وان كان الابن في الجسد بمثل القدر الذي للجسد من قوة الطبيعة اذا فارقته النفس وكان الابن ايضاً في النفس بمثل القدر الذي للنفس الانسية في طبيعتها من القوة اذا فارقت الجسد وصار الابن الازلي قد افترق بلا افتراق مع افتراق النفس والجسد . وذلك أن الابن في فعله كان في النفس اكثر مماكان في الجسد كما أن ما للنفس من القوة في طبيعتها . اذا زايلت الجسد اكثر مما للجسد من القوة في طبيعته اذا زايلته النفس فافتراق الابن الازل مع النفس والجسد على هذا النحو الذي ذكرنا يحقق عليه الموت ولا نرى أن افتراق الابن كان تبعاً لافتراق النفس والجسد على هذا النحو الذي ذكرنا يحقق عليه الموت ولا نرى أن افتراق الابن كان تبعاً لافتراق النفس والجسد عليه الموت ولا نرى أن افتراق الابن كان تبعاً لافتراق النفس والجسد عليه الموت ولا نرى أن افتراق الابن كان تبعاً لافتراق النفس والجسد

بل افتراق النفس والجسدكان تبعاً لافتراق الابن . لان الابن كان اقنوم النفس والجسد وحركتهما تبع لحركته . هذا كان من الابن الازلي في حال تأنسه . فاما في طبيعته الالهية فانه كان في النفس والجسد وفي كل بالسواء لانه لا يحوى ولا نهاية اه في طبيعته الالهية وليس موضع مخلو منه

ولا تعجبن يا نصراني من قولنا ان الابن كان في النفس آكثر مما كان في الجسد في حال تأنسه اذ قلنا انه في طبيعته الالهية كان في كل بالسواء فان ذلك انما هو كقولنا عامة ان الابن في كل موضع في طبيعته الالهية بالسواء وانه كان في الجسد المأخوذ من مريم المطهرة كالم يكن في شيء من الاشياء . وليس ذلك مما يدخل الضرر على طبيعته والا فقد يحقق الموت على الابن الازلي في حال تأنسه ولم يدخل على لاهو ته من ذلك عاهة في النحو الذي ذكرنا . وكالمت الارثوذكسة واشرق نور قولها ان الابن الازلى مات عنا في طبيعته الالهية لا في طبيعته الالهية

ولا ينكرن احدكون الابن الازل فيكل موضع مع الاب والروح وان يفرق فعله في اقدار شتى على اختلاف اقدار النفس والجسد وكل واحد من الاعضاء الانسية دون الاب والروح فان االاهوت هكذا قدَّر طبيعتها ان تكون في كل موضع بالسواء وان تبدي فعلها حيث ما شاءت بالقدرة والنحو الذي تشاؤه بحكمتها . وعلامة ذلك ان كل واحد ممن يدعي الايمان يقول ان الله في كل موضع وانه يبدو في العرش لملائكته ولا يبدو لهم في غير العرش من مواضع السَّماء حتى تكاد تظن ان العرش محاته لا يكون في غير العرش من مواضع السَّماء حتى تكاد تظن ان العرش محاته لا يكون في

غيره وحيث ظهر لموسى في العليق وكانا نعلم انه كان في العليق وفي غير العليق في حال الاحتواء بالسواء وحيث كان يترآى لموسى في السحابة بين الكاروبيم فوق التابوت في قبة الزمان ليس لانه لم يكن في غير ذلك من تلك القبة كان يترآى لموسى من هناك ولكن لانه شاء ان يحد لموسى موضعاً يكون صمداً اليه في صلواته وما كان يقرب لله من البخور والحبر وغير ذلك كاحد العرش في السمّاء للملائكة يكون صمداً لهم يسجدون لله نحوه لكيلا يتيهوا في طلبه في كل موضع فيختلف سجودهم ويتشتت امرهم وليكون يوعز اليهم باموره من ذلك الموضع ونظير هذا قد نجد في الكتب كثيراً ان تتبعناها وليس ينهن ان نكثر فيه

والذي دعا الابن الازلي الى ان حد قو ته بقدر قوة الانسان الطبيعة فلم يعد ُ ذلك في حال تأنسه واخذ حقيقة الطبيعة الانسية من روح القدس ومن مريم العذراء وانه كان خلق الطبيعة الانسية في آدم على صورته و تثاله كما قال الكتاب (تك ٢: ٣٠) وان الشيطان اغار على آدم فطين له حتى از له وصير له ولذر يّنه الى الموت والفساد والتلف وو سّخها بالخطيئة، فظن الجاهل ان ذلك انما دخل على آدم من قبل نقص طبيعته لا من قبل استرخاء حريته وجعل بقحته يدخل العيب على الله في خلقته تلك الطبيعة اذ لم يكن بها قوة تحفظ نفسها من الافات التي دخلت عليها وكان يتهزا ويحه بصورة الله ويستطيل عليها ويكاد ان يلزم الله نقصاً في طبيعته اذ صارت صورته ناقصة من اجل ذلك حصر الابن الازل قو ته الى قدر الطبيعة الانسية بالعدل واخذ حقيقتها من روح القدس ومن مريم العذراء فخرج من العذراء

ومشى في المالم متعرضا لاشيطان فاقدم الشيطان على ان صارعه بكل وجه من الصراع الذي صارع به آدم كما قد سمعتم في الانجيل انه فعل به في البرية (متى ٢٤ ـ ١٠) وأكب عليه مع ذلك الاوجاع المذكورة في الانجيل فلم يقدر أن يصرعه ولا يزلُّه، وفي كل ذلك لم يعدو الابن الازلي في مقاتلة الشيطان حد الطبيعة الانسية ولا عدل مثقال ذرة فزكي الطبيعة الانسية وازال المار عنها وفضح الشيطان الذي كان يعيرها وقمع استطالته التي كان عليها وجعل الشيطان متهوراً بالجهل عند الملائكة والحلق كلهم بعد انكان يفتخر بحكمته وخبثه . ويقول اني استعبدت صورة الله وذلت لي الحليقة كلها في سببها وجليَّ الابن عن نفسه بما صنع من ذلك عند الملائكة نظراً واعلمهم ان خلقه كان حسناً كما شهد عليه الكتاب وان صرعة الطبيعة انماكان لا من قبل نقص خلقتها ولكن من قبل استرخاء حريَّة آدم الذي كان واليها فرفع الشك عن عقولهم واطمأنوا على عبادته لا يحذرون من انفسهم زيناً ابداً بعد ذلك واشترانا نحن الناس بعد ذلك باوجاعه وصلبه وموته من لعنة الناموس وصار ما لتي من ذلك قضاء لما كان يجب منه على كل من آمن به وبه كفاية ان يقضي عن كلنا لانه ابن ازلي خير من كلنا ملا قياس

فنسطوريوس الذي يقول ان الذي تجشم عنا هذه الاوجاع والصلب والموت وانما هو انسان قد بري من الحلاص ولعنة الناموس عليه باقية وهو ملزوم بخطيئته يسلم لعذابها ابداً لان الانسان كما ذكرنا ليست به كفاية ان يكون ما لقي عن كل الناس

ويعقوب الذي يقول ان الافعال الانسية التي فعل المسيح وما لقي من الاوجاع والصلب والموت لم يكن في الطبيعة الانسية فلسانه اداة الشيطان وانما ننطق بتزكية الشيطان وثبت لهفخره على الطبيعة الانسية وهو ممن يدخل العيب على الله مع الشيطان في خلقة الطبيعة الانسية . وهكذا يكرز اليعقوبي ان الطبيعة الانسية المصروعة باقية في سقوطها ابدأ وان الله لم يقدر ان بجعل منها قوة تحفظ نفسها اذ خلقها . وان الشيطان يدوسها بقدرته مداكله يلحق اليعقوبي ويبريه من خلاص المسبح وشبت عليه لعنة الناموس وبسلمه بخطيئة نفسه فيكون لعذابها ابدأ مثل نسطوريوس صاحبه وشراً ا منه سوى ما قد لزمه في هذا الميمر قبل هذا الموضع مما لا تبلغه البهائم غلظاً ولا الشياطين جرأة على الله في قوله ان الله مات في الطبيعة الألهية وانه بري من موت الابن الازل بما ابتدع من هذه الطبيعة الواحدة التي سَّماها مسيحاً واتخذها وثناً يعبده

واعلم ان الابن الازلي في مصارعته الشيطان بالطبيعة الانسية لم يكن يعدو قدر الطبيعة الانسية بنصره عدلاً على الشيطان وتزكيته للطبيعة . فاما فيما لم يكن من حد صراع الطبيعة فانه كان يعمل ما شاء بقدرته كقدرته في طبيعته الالهية . لانه كان قنومه بكليته متصلاً بالطبيعة الاسية . من اجل ذلك كانت له طبيعتان بين ما مهما يعمل بها طبيعة الهية وطبيعة انسية . وانما يشبه في المثل عقاباً اخذ طبيعة فرس فهو اذا جارى الافراس لا يعدو قوة الفرس بنة واذا اراد ان يصنع شيئاً على غير وجه المجاراة عمل يعمل العقاب في طبيعته وليس ذلك ظلماً منه للافراس التي تجاريه .

هكذا كان الابن الازلي فيما بينه وبين الشيطان . من اجل ذلك عمل الانسيات ولقيها في طبيعته الانسية ولم يعدو في ذلك قدر طبيعة الانسان وعمل الاعاجيب بقدرته في طبيعته الالهية كما يفعل الاله واعطى التلاميذ قوة ان يعملوها باسمه ليحقق لاهو ته و د بر ذلك تدبيراً اختاه على الشيطان في ذلك الزمان تنكراً منه ليخد عه فيقدم على قتله ، واوضحه لمن قبل روح القدس بخالص الاعان ممن اتبعه

هذا قولنا في موت المسيح . فإن كان صواباً فإن هذا من عادة روح القدس عنــد من طلبحق الاعمان باستقامة النية ان وفقه للصواب في ذلك وانكان لا نستاهله باعماله . وان كان في القول خال فالحمد لروح القدس ايضاً الذي ايضاً ربما منع العطية عمن كان خاطءاً مؤدباً له ان برجع من ظلمة الخطيئة ويطلب ضؤ حكمته بالتوبة والبر . غير انَّا بنعمة الروح القدس على كل حال انما مرجعنا الى ان نبنى انفسنا على اساس مار بطرس الذي هو دبّر المجامع الستة المقدّسة التي اجتمعت بامر اسقف رومية مدينة الدنيا التي من رتّب على كرسيها هو الموكل من السيح ان يعطف بمجمعه التابلي (١) على اهل الكنيسة وان شبهم كما قد أُنْتِنَا فِي مُواضَعُ غَيْرُ هَذَا . والمسيح نسأل ان يُثبتنا على ذلك ابداً لنرث به ملكوته اذا ضمنا اليه العمل بوصاياه . له الحمد مع الاب وروح القدس الى دهل الداهرين

<sup>(</sup>١) التابلي باللغة السريانية اي الملكوني

ميهر

## في تحقق الانحيل وأن كالما لا يحققه الانجيل فهو باطل وضعه المعلم الاوراس السقف حران

الدين اذا خرج من ان يكون قبله اهله على اربعة اوجه فذلك الدين لا محالة حق وهو الهي مهذب . وهذه الاربعة الاشياء هي الرخص والعز والتعصب وقنوع العقل السوقي . فالدن اذاكانت فيه رخص فقد دخلت البهمة على من اتبعه لأن الرخص التي فيه دعت اهله الى قبوله . وان كان الدين قــد اطمع اهله عزيكتسبونه به فقابلوه متهمون ان الذي طمعوا فيه من الاحتزاز بذلك الدىن دعاهم الى قبوله . وان كان دىن امامه والداعي اليه ذا قرابة لمن قبله وقام به وكان القابل نستفيد شرفاً باتباعه الداعى ذا قرابته فقد دخلت المهمة على القابل ان الرغبة في الشرف بذي قرابته دعته الى قبول ذلك الدين. وان كان الدين نسرع اليه العقل السوقي قنوعاً به فذلك الدين اوشك ان يكون غروراً ولا سما اذا اجتمعت هذه الخصل التي ذكرنا او بعضها او احدها . فاذا كان الدن ليست فيه رخصة ولا دعا الى عز اطمع فيه من يقبله ولا فيه تعصب لذي قرابة يستفيد قابلوه شرفاً تنفق به امره ولا فيه قنوع للعقل الجسداني فذلك الدين لا محالة طاهر اخالص مهذب االهي

فالدين الذي نفيت عنه هذه الاربع خصال هو النصرانية وحدها. فاية رخصة توجد في الانجيل لمن قبله وهو يقول ان لطمك احد على خدك فحوّل له الاخر . وان سلبك رداك فرده ثوبك وان نظرت الى امرأة

كي تشتهها فقد زنيت بها في قلبك. وان قلت لصاحبك رقا او احمق فقد وجبت عليك النار وما شاكل (متى ه ) او اي عز اطمعنا المسيح الهنا ان نكتسبه باتباءنا اياه وهو قد قال لنا اني اخليكم مثل الخراف بين الذئاب وان العالم يكون في سرور وانتم تكونون في حزن . وانها تأتي ايام من قتلکم بری آن آنه يقرب ذبيحة (يو ١٦:١٦) وما شاكل ذلك . او اي تعصب يقدر أن برى أحد في دين النصاري وهم أمم الدنيا كلها . وكانت كل امة لها عبادة جرت اليها ورثمها عن اوليها وابائها كانت تلك العبادة فخرها عنها تحامي واليها تدعو واياها تزيَّن . فانتقلت الامم من هذا كله وعمدوا الى رجل يهودي في ظاهر امره فاتبعوه وقد كانت الهود ابغض الناس الى كل واحدة من تلك الامم . فلم يرضوا ان يقولوا فيه انه نبي او رسول بعثه الله او صديق بل قالوا انه الهيم ومخلصهم وخالق السهاوات والارض وما يُرى وما لا يُرى. وهذا الامر معروف انه ابرأ الاشياء كلها من التعصب وانه لم يدع ُ اليه قهر او طمع

فاماً غير النصرانية من الاديان ان زعم زاعم انه قد دخل فيه من كل امة فليعلم الزاعم ان كل دين سوى دين النصرانية انما دخل فيه من دخل من غير الامة التي تنتجله وتتعصب له وتعز به اما من سُبي واستعبد واما من قهره الاستدلال واضرات به النوائب الفادحة او بلغ منه الاذى حتى ارخاه واجتذبه الى ذلك الدين واما قد استماله بعض الخصال التي ذكرنا بدءا . وليست كذلك النصرانية بل دخلت فيه كل امة بلا طمع ولا قهر وادخلوا الضيق الذي ليس وراه ضيق على انفسهم وصرفوها

عن مفاخر الآباء الى عبادة هذا الرجل الهودي في ظاهر امره . لانه انما خرج يدعو الي عبادة هذا الرجل اثنا عشر رجلاً انقطع كل واحد منهم عن اصحابه الى امة من الامم وهي في ملكها وعزها وبلادها حتى ادخلهم في عبادة هذا الرجل الهودي . وكان كل واحد من هؤلاء التلاميذ احقر الناس واوضعه وافقره وابعده عن كلما يرغب له الناس واما قنوع العقل السوقي الجسداني فهو نفى من الانجيل اصلاً . لأن الانجيل يذكر ان المسيح ابن الله قد وُلد من الآب قبل الدهور وان الاب ليس باقدم منه ( نوحنا ١) ويذكر ان هذا الابن في آخر الزمان هبط حتى حل في جوف امرأة فولد منها انسانًا وبقي الهَأ كما لم يزل وانه كان صبيًا في المهد يرضع وينتقل في الغداء حتى بلغ المهام ويذكر الانجيل ان هذا الابن الازلي قرَّب في الهيكل قرابين لله ( لوقا ٢ ) وان هيرودس طلبه فهرب منه الى مصر ( متى ٣ ) وذكر انه صام وابتلى من الشيطان ( متى ٤ ) وصلي . وجاع وعطش واعيا (متى ٢ ) .وان الخوف دخل عليــه حتى رشح عرقاً خاثراً مثل الدم. وانه ظفر به اعداؤه وشتموه (لوقا٢٢و٣٣) وفضحوه حيث بصقوا في وجهه.وظفروا على رأسه وجلدوه بالسياط . وكالموه بالشوك . وتهزوا به وسمروا يديه ورجليه وعلقوه على خشبة . وسقوه خلاًّ ومرارة . وطعنوه بالحربة . وانفجر منه دم وماء .وانه في خلال ذلك نادى فقال الهي الهي لم خذلتني

هذه الاموركلها التي ذكرها الانجيل في المسيح ليس احد من الناس يقنع بها عقله ان الله يوصف بهذااو يعرض له فقنوع العقل السوقي نفي منهذا الدين بنة مع خيره من تلك الحصال الاولى وقد تحقق انه الهي طاهر مهذب خالص لا ريب فيه ولا تهمة وانه دين الحق الذي امر الله به وليس دين سوى النصرانية ، وليس من احد ينظر في امر الانجيل وما يذكر من المسيح الاعلم انه لم يقبل الا بالاعاجيب التي ليس وراءها عجب وليس يقدر ان يعملها الا من الله ، لان الناس كلهم في حقولهم لا يعدو احدهم ان يكون اما حكياً واما جاهلاً واما وسطاً بين ذلك ، فهذه الاشياء التي ذكرنا ان الانجيل المقدس ذكرها في المسيح من مواده الازلى من الله ومولده الثاني من مريم العذراء وما عرض له ولتي وقال ليس يقنع بها ولا يقبلها لا حكيم ولا جاهل ولا وسط بين ذلك .

فاخبرني كيف دخل في هذه الدعوى جميع الامم وجاوزت خمسة اسداس الناس في المثل او اكثر من ذلك ؟ ولكن هذا معروف ان احد هؤلاء التلاميذ اذا اتى امّة يدعوها انكروا عليه شفاعة ما يدعوهم اليه وشدة ما يكافهم من كل ما يخالف عقولهم واهوآءهم وشهواتهم وكانوا يلتمسون قتله وكان ذليلاً حقيراً في اكفهم ان يقتلوه ويصعوا به ما شاؤا غير انه كان يقول لهم ايتوني بموتى فاذا اتوا بهم اقامهم . ولم يكن يقول للميت ان قم باسم الله ولكن كان يقول له ياميت لك اقول باسم يسوع الناسري الذي صلبه اليهود في اورشليم قم فكان الميت يقوم من ساعته . وكذلك نقوا البرص وشفوا المرضى واخرجوا الشياطين واخدوا النيران و فجروا المياه وازالوا الجبال وردعوا السباع . وعملوا

كل ضرب من الاعاجيب التي لا تحصى ليس باسم الله ولحكن باسم الله ولحي الذي صلبه اليهود باورشليم . فلما رأت الامم ان الخلائق كلها تدل لاسم يسوع الناصري المصلوب ايقنوا انه اله وابن اله وعلموا ان تجسده ومصائبه وتدبيره كله الذي تستشنعه عقول الناس لم يكن منه ضعفاً ولا عبثاً وعلموا ان لذلك سبباً مستقيماً وان كانت عقولهم تقصر عن معرفته غير انهم لما آمنوا به اطلعهم روح القدس الذي افاض عليم بصليبه ما كان يخفي عليهم من اسباب تدبيره قبل ايمانهم . هكذا عليم بصليبه ما كان يخفي عليهم من اسباب تدبيره قبل ايمانهم . هكذا كان قبول الانجيل والايمان بالمسيح لا محالة . وبهذا جرت الحجنب واطردت القصص . فنحمد المسيح الذي انجز خلاصنا باوجاعه وقادنا الى والده بروحه وجعلنا ميراثه وافاض علنا نعيم ملكو ته . له الحمد مع الاب وروح القدس الى دهن الداهرين آمين

ميمر علي سبيل معرفة الله وتحقيق الابن الازلي وضعه المعلم اللاهوتي كير (اودورس السقت حران

كل شيء يُعرف انما يُعرف اما عياناً واما بأثر واما بشبه واما بخلاف والله لا يعرف عياناً لان الابصار لا تنفد اليه . وقد صار انما يوصل الى معرفته بغير المعانية من سبيل المعرفة التي ذكرنا . وصارت هذه السبل تقتسم الدلالة على الله في النحو الذي يشأكل كل واحد منها وتستحقه و يمكن فيه ان يهتدي به العقل الى معرفة الله . فقد ينبغي لئا ان نستعمل كل واحد من هذه الوجوه و ننظر الى اي شيء يؤدينا الى معرفة الله ثم نجمع ما

نقتبس من كلها بالاستقامة فنعتمد عليه وتسكن قلوبنا اليه ونقنع به ولاسيا اذا كان ما نستفيده بها من العلم بالله يثبته لنا الانجيل الطاهر الذي قد اثبتناه . وناموس موسى المقدس والانبياء التي حققها الانجيل واوصلها الينا تلاميذ المسيح ربُّنا مع بشارة الانجيل . فنحن نبدا بعون روح القدس من السبيل الاول بعد المعاينة الذي هو الأثر. اما الاثرفهو يؤدينا ياهؤلاء اولاً الى ان نعرف الله. لاننا نعلم ان كل واحد من الاشياء اذا رايناه على غير شكل طبيعته استدللنا على ان غيره صرفه الى ذلك . فنحن نرى الارض من طبيعتها رزينة ثقيلة راسية هاوية ونراها مع هذا راتبة في موضعها لا تهوى ولا تنزل. وهذا قد يدل انه لا محبسها عن التحدر الا احد شيئين . اما جسد اصلب منها واما قوة غير جسدانية . فان قال قائل أن تحتها جسداً اثقل منها عليه قرارها فأنه يلزمه أن يقيم لذلك الجسد جسداً آخر تقوم عليه . ثم لا بزال يدخل جسداً بعد صاحبه الى ما لا نهاية له . فهذا ما لايكون ولا سما اذ نراها من الجانب الاد ، الينا قد انتهت فلا بد من ان تكون تحمل الارض قوة غير جسدانية الا ان يقول قائل لعل الارض هي تهوى وهي في حدور وان كنا نحن لانحس بذلك لبعد اقطارها .فينبني للقائل هذا أن يعلم أن الارض ولو كانت في نزول مع عظم ثقلها ثم رميت بنشابة خفيفة نحو السَّماء فشخصت في الهواء ما شخصت اذن لما رجعت الى الارض ولا لحقتها انحداراً ابدأ لان الثقيل من الاجساد اسرع في الانحدار من الخفيف منها فاذا كان

الحاجز الارض عن الهبوط قوة غبر جسدانية فتلك نقول انها الله. (١) وهذادلالة واحدة من الاثر

وايضاً اذا نظرنا في الناس او في كل واحد في الاشباح التي بقي شبحها في توالدها فانًا نعلم انه لا بد لاوائلها من ان تكون انما كانت على غير ولادة فتجذبنا العبرة من واحد منها حتى تصح القضية التي اخرجناها عليها واجعل الناس في المثل يكون عددهم مائة انسان واجعل هذا ولد منهم من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا وهذا من هذا وهذا من ان يكون غير مولود . فذلك الذي لم يولد لا بد من ان يكون انشاه صانع . لان الارض لم نرها لفظت انسانًا ولا فرساً او ثوراً او غير ذلك من الصور التي كل واحد منها محكم تركيبها مختلفة اعضاؤها كثيرة قواها . وافعالها التي كل واحد منها محكم تركيبها مختلفة اعضاؤها كثيرة قواها . وافعالها

<sup>(</sup>۱) لا يتضمن الاعتراض فعل الجاذبية اكثر نما يتضمنه كلام المؤلف في حله الاعتراض لان ايس من خاصية الجاذبية التحدر او السقوط الى اسفل بل هي عامة في كل جرم ولكل جهة على انها لو كانت خاصها التحدر لما كانت النشابة المرمية في الجو تشخص فيه وتعلو بلكانت تبع الارض بانحدارها وتلحق بها بالسقوط الى اسفل والجاذبية التي يفترضها الكلام قوة من قوى الطبيعة تفعل فيها حسبا تقرر في علم الطبيعيات تعليلاً لوقوع الظواهر الطبيعية في عامة الاجساماو المادة وانتضاء ليان علم هذه الظواهر وهي اثر من اثار الخلاق التي استودعها في الاجسام لتدلانا على مبدعها كما يدل الاثر على اصله وسببه والفعل على عامله واهل العلم لا يترددون في امر مبدعها كما يدل الاثر على الدلالة لا بالحيان

تتم على اشكالها وتجري على عادتها ولا تحول عن انحائها حتى تنقضي حياتها فذلك الصانع الذي انشأ هذه الاشباح واحسن تهيئها هو الله

وقد كنا نستطيع ان نأتي بالدلالة على الله من كل شيء يرى في وجوه شتى غير اتَّا لا يجب ان نطول لان فيما قد اتيناه كفاية . فاذ قد اثبتنا الله فهلم حتى ننظر ايشبهه شيء من الاشياء في بعض الحالات فنستدل عليه من الاشباه ونعلم انَّا قد اتخذنا الشبه سبيلاً الى معرفته ام لا يشبه شيء في شيء اصلاً فنخرج الشبه من سبيل الدلالة عليه . ولكن لست اظن احداً يقدم على ان يقول الله لا يشبه الله شي من الخلائن في حال من الحالات . وهو برانا عامة نعمد الى فواضل ما عندنا ومكارمه ونصف الله بها . فقد يقول كل واحد ان الله حي سميع بصير حكيم قوي عدل جواد وما شاكل ذلك وهذا كله قد نراه فينا وعندنا . ولوكان لا شيء نشبه الله من الخلق في حال لما استطيع ان يقع عليه وعلينا صفة واحدة بتة.وهذا في الناس كلهم انهم يستحسنون ان يوقعوا مكارم ما عندنا على الله ويوافقهم ذلك واستحسنون أن لا يوقعو اعليه شيئاً من مناقصنا ويفر ون من ذلك

وايضاً لا بدللقائل من ان يقول انّانحن انما عرفنا الله اما من صفته نفسه لنا . واما من انّا اهتدينا اليه بخلائقه التي تدبرتها عقولنا فمن كلا القولين يلزم لا محالة ان تكون الحلائق تشبه الله في بعض حالاتها لان الله أو وصف لنا نفسه بما لم نر شبيها له لماكان لصفته موقع في عقولنا ولا كنا نتوهمها اصلاً وماكانت غاية ما ندينه به الا الكلام ولفظ ينطق به على غير معنى العقل . والذي يدين الله كذلك فاحر به ان يكون وثناً

اخرس ينطق على لسانه بما لا محسن . وهذا لم يكن الله برضي به المباده ان مجعلهم اوثاناً خرساً. ولو اتَّا عرفنا الله باتَّا اهتدينا اليه من خلائقه حيث تدبّرتها عقولنا ثم لم يكن في خلائقه شيء نشبهه في حال من الحالات لكان انا ان نختار بعض صفة الخلائق نستحسن ان نوقعها على الله وننفي عنه ما خالف ذلك . فلا بد على كل حال من ان تشبه الخلائق بالله فما محسن أن قال عليه منها . وصار الشبه من سبل الدلالة على الله كما قلنا ولا ينفر السامعون من قولنا ان الحلائق تشبهالله . لانا انما نقول انما اشبهه منها في الحال التي يشبه فيها كما يشبه الشخص الذي في المراة الوجه الذي يطلع فيها . فالوجه جرم ثابت وشخص المرآة خيال زائل . وهَكذا قال مار بولس غاية الفلسفة الروحانية انا لا نرى كيفي المراة بالمعني (اكو ٣: ١٢) ولو يكون من الاشباه شبه ابعد من المشبه به من شخص المرآة من الوجه الذي يطلع فيها لكان به شبه مار بولس . ونحن من تعليمه عرفنا ما يشبه من الحلائق الله في الحال التي نشبهه فيها . فلكيلا يعطل من الاوهام فما نصف الله به فتجلله الحيرة فانه لا بد للعقل من أن يتعلق بشبه اذكان الله غائباً فعمد مار بواس الى ارق الاشباه وابعدها فمشَّل ذلك

وقد بتي الآن ان نعام كيف يكون الحلاف هادياً الى معرفة الله . وهذا لو عرفناه لكان مما يوضح لنا ما قد تشاجرنا عليه في الشبه ونأتي منه بالشفاء ونوقف العقل على حد التشديه فنختاب منه المعرفة . ولا نزل الى الخطاء والتيه . فليعلم التائق الى نور المعرفة ان كل ما شبهناه بالله من الحلائق انما نختطفه في تشبيهنا اياه اختطافاً . وانه على حافر التشبيه ككيلا

يقف عقل السامع عنده فيرتطم في الضلال . وكيف ذلك ? نقول ان الله حي والانسان حي وان الانسان يشبه الله في انه حي فاذا ذهبنا ان ننظر في هذا علمنا ان حياة الانسان لها بدء وانها لا تزال تنتقل في تغيير الحالات حتى تفضي الى البلى والهلاك ونعلم ان الله حي على خلاف هذا كله اي انه لا بدء له ولا منتهى ولا يتغير او تعرض له آفة او اذى . لذلك نقول ان الانسان يشبه الله في انه حي ومن ساعتنا نقول في السمع والبصر والحكمة وغير ذلك مما يشبه فيه المخلوق بالحالق فقد تحقق قولنا ان الحلاف سييل دلالة على الله في انتحو الذي ذكرنا

فاذ تقرر عندنا ان معرفة الله انما افضينا اليها على احد هذه الثلاثة الاوجه فهلم حتى نعلم انكان العقل يودينا الى ان لله ابناً من جوهره هو عدله كما يشهد الانجيل والناموس والانبياء . وقد اتفقنا انه لا يصلح ان نصف الله بشيء من المناقص التي عندنا

فاخبرني ايها الجاحد الابن . اتقول ان الله يقدر ان يلد مثله ام لا يقدر فان زعمت ان الله لا يقدر ان يلد مثله فقد ادخلت عليه اعظم المنقصة حيث تجعلنا نحن يقدر احدنا ان يلد مثله وتجعل الله لا يقدر على ما نقدر نحن عليه من الفواضل . لان الولد قد علم كل الناس انه من مكارم ما عندنا وفواضله . فلا بد لك من ان تقول ان الله يقدر ان يلد مثله . فنقول لك اذ قد اقررت بهذا فان الله لا يمتنع من ان يلد مثله (اذ كان قادراً ان يلد) الا لاحد ثلاثة اسباب . اما لكافة تنوبه في الولادة يكسل عنها ويعجز . واما لانه لا يحب ان يرى مثله حسداً . واما ان يكون فيه

قوة على ذلك لا يعرفها وانما يتنع عن ان يستعملها جهلاً بها . فكل هذا اسمج من ان يقال على الله وهو نني منه . فلعمري ما يعتريه كسل ولا يدخل عليه حسد ولا يدفو منه جهل . اذاً تبارك وتعالى قد ولد ولداً هو عدله لا محالة وليس لاحد ان ينكر ان لله ابناً والا فقد ادخل على الله انتقص والعيب والسماجة العظيمة

كن تقول امها الجاحد للابن أن كان الله ولد ولداً فأن الله أقدم من ابنه . فينبغي لك ان تذكر انَّا اتَّفقنا بالاضطرار ان نصف الله بمكارم ما عندنا وننفي عنه مناقصنا لمخالفتها جوهره الكريم وحده . وقدم الاب على الابن انما يكون من نقص طبيعة الوالد عندنا . وذلك ان احدنا نولد غير تام ولا بالغ حدّ مقدرة الولادة . فذلك الزمان الذي بين مولده وبين بلوغه طاقة الولأدة لا بد ان يكون فيه اقدم من ابنــه . واذا بلغ الأنسان منا طاقة الولادة فهو ولوكان احرص الناس على الولد لا نقدر ان يلد الا بالزواج وتمضى عليه ازمان قبل ان يصل الى زمان الزواج يكون فيها اقدم من ابنه . وربما كان زواج ولا يكون ولد لماهات تعرض . فلو يخلق الانسان على اتم حالاته كما خلق ادم لماكان بد من ان عضى عليه زمان قبل ان يكون له ولد فيجعله ذلك الزمان اقدم من ولده فاما الله تمالى فانه لم يكن قط غير قادر ان يلد مثله . ولم يكن قط لا يعلم انه بقدر ان يلد مثله ولم يكن قط لا يشاء ان يلد مثله ائـــلا يدخل عليه العيوب التي ذكرناها من فوق ولا محتاج الى غير هذا ايلد ، وليس بين مشئته وبين ان يكون مـا بربد طرفة عين . والا فذلك ضمف به

وعجز في جوهره . فقد ولد الله لا محالة وليس الله باقدم من المولود منه لكنك تقول ايها الجاحد لابن الله : ما بال الله لم يلد الا ابناً واحداً فنقول لك ان الله اذكان يقدر ان يلد مثله لا بد من ان يلحقه احد امرين اما ان يلد ابناً واحداً ولا يزيد . واما ان يلد اكثر من ابن واحد . فأن زعمت انه ينبغي ان يلد اكثر من ابن واحد فالابن الواحد ناقص لانه لا كفاية به لمسرة الاب . وان كان الابن ناقصاً والابن عدل الاب ومن جوهره فالاب اذن ناقص

وان صرَّحت بالنقص اذ تقول هذا على الله فليس احد باعظم افتراء على الله منك فلا بد لك من ان تقول ان الله ولد ابناً واحداً لا يعدوه لانه عدله ولانه تام مثله . وقد الجأك سبيل العقل الحق الى ان تحقق قول الكنيسة المقدسة في الامانة التي تقولها اولادها كل يوم: انّا نؤمن باله واحد الاب الضابط الكل . صانع السماء والارض . وما يرى وما لا يرى . وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الاب قبل كل الدهور ، نور من نور ، اله حق من اله حق ، مولود غير مصنوع من جوهر الاب الذي به خلق كل شيء

هذا ايمان الكنيسة الذي كرزه الانجيل وحققه الناموس المقدس والانبياء الذي قدمهم الابن الذي ظهر لنا من مريم العذراء المقدسة ليتنبئوا على مجيئه الى العالم . له الحمد مع الاب وروح القدس الى دهر الداهرين امين .

في انه لا يغفر لاحد خطيته الا باوجاع المسيح التي حلت به في شأن الناس وان من لا ؤمن بهذه الاوجاع ويقرّ بها للاب عن ذنوبه فلا منفرة لذنوبه ابدأ وضعه الاب كير ثاودورس اسقف حران

ان الله انزل الناموس على موسى بطورسينا وافترض فيه على الناس فرائض ووضع حدوداً على من عداها . فكان من فريضة الله هناك ان يحبه الناس بكل قلوبهم وبكل قوتهم وبكل نفوسهم وبكل نياتهم . واعلمهم بذلك وانه لا يأذن لهم ان يعطلوا شيئاً من طاقتهم التي اعطاهم ولا يرضى منهم ان يتركوا منها قليلاً ولاكثيراً الا استعملوه في محبته ( خروج ٢٠ ) فاذ قد الزم الله العباد ان يستقصوا قوتهم في طاعته وان يجهدوا له بكلها فانه ينبغي لاولي الالباب ان يعلموا انه لا استدراك ولو طرفة عين من الدهر تمضى على احد من الناس يكون فيها مقصراً عن كال ما يقدر عليه من طاعة الله . واذاكان ذلك كذلك فانه ليس من عقوبة حدَّها الله على شيء من معاصيه الا وهي علقة (١) على من وقع في تلك المعصية . ولا يقدر العاصى ان يدفع عن نفسه تلك العقوبة الواجبة عليه بشيء ولا له منها محيص في حال من الحالات

الا انه يقول قائل اني اقدر اذري عني حد معصيتي بالتوبة اليه . فنقول له خبرنا اذاكنت في توبتك اهلا وتقدر ان تزيد على كمال طاقتك

<sup>(</sup>١) علقة اي لازمة

في محبة الله وطاعته بو فلسنا نشك انه يقول لا . فنقول له اذ كنت لا تستطيع ان تعدو تمام قوتك في طاعة الله في حال توبتك وانه يحتى عليك في الناموس ان تؤدي اليه اقصى مقدرتك وتجعلها في موافقته في كل حين من الدهر . فاذا كان هذا كذلك فحسبك في حال توبتك ان تقضى في كل حين من ذلك ما قد افترض عليك في ذلك الحين . وان وصلت الى غايةهذا معما قد استحكم عليك من عادة الخطيئة التي ذللت لها طوعاً حيث اعجبتك لذتها فانت بعيد عن هذا ولست اظنك تبلغ هذه الغاية مطلقاً . مع انك وان بلغتها فانه لا سبيل لك ان تمحق ولو مقدار ذرة من خطيئتك السالفة منك . اذاً لا محالة ان العقوبة التي لحقتك بما قدمت يداك راتبة عليك لا تقدر ان تزيلها بشيء

ولا اعرفن ما قال احدهم ممن لا يعد في اهل العقل: ان الله لايكاف احدا من الناس ان يسمى باقصى مجهوده في طاعته . والا فقد لزمه ان يقول ان الله قد رضي لاناس ان يصرفوا بعض قوتهم في طاعة ابليس واهوائهم الفاسدة . وحاشا لله ان يرضى لا حد من خلقه بهذا والا فقد اسلمهم للهلكة واشرك ابليس معه في العبادة ، وهذا ما لا يكون منه ابداً سارك وتعالى . اذا الخطيئة باقية والعقوبة لازمة

فاذاكان هذاكذلك فنحن معشر الناس عامة من الله على احد امرين اما ان يغفر لنا خطايانا مجاناً ويحط عنا عقوبتها برخمته واما ان يتقاضى ذلك منا بالعدل فنصير الى الهلاك ابداً

فان قال قائل ان الله يحط عن الناس توابع الناموس رحمة لهم بلا

سبب عدل فقد جعل ناموس الله باطالاً والله عبثاً حيث انه يفترض ناموساً لا يتقاضى حقوقه . وحاشا لله ان يكون عبثاً او يجعل شيئاً باطلاً . ولا سبيل للناس الى السلامة من خطيتهم الابسبب عدل تقوم به الناموس. مع ان صاحب هذا القول لو سوَّغه لما ترك احداً من الناس الا اوجب له ان تشمله العافية معه برحمة الله. لأن رحمة الله لا تضيق عن شيء وهي قد تسع المؤمن والكافر ان فاضت بغير سبب عدل . ويصير المجوس ومن هم شر منهم قد سعدوا به سعادته . وان كان هذا كذلك فباطلاً يشقى اهل الاممان الذين في طاعة الله وينصبون في عبادته . وصاركل واحد منا لا يبالي ان يكونجموحاً في شهو ته ويجعل دينه هو اه. ويخضع لكل دولة من الدهر فيتمتع من الدنيا مع اصحابها بحق وباطل. ولكن حاشا لله ان يهمل عباده اهمالاً هكذا ويصيرهم الى مثل هذه الحال التي هي شر الحالات وابعدها عن رضاه . فلا بد من سبب عدل يصل به الناس الى رضى الله عن الذنوب والعافية من لواحقها

فليت شعري ما هذا السبب حتى يبادر اليه من كانت له رغبة في حياة الابد فيسعد به . ويلحق العار من صدَّ عنه ويعتقد الندم حيث لا ينفعه أذا حل به العذاب الاليم الذي لا زوال له بما سلف من خطيئته وتقصيره في طاعة الله ومحبته المفترضة عليه في ناموس الله

ونحن نقول ان الابن الازلي المولود من الله قبلكل الدهور الذي هو من جوهر الله وعدله هبط من السماء برحمته الى ذريّة ادم وحلّ في الرحم مريم العذراء المطهرة بروح القدس فاتخذ منها جسداً جبله لنفسه بعقل

ونفس. وتأنس من روح القدس ومن مريم المطهرة . فخرج الى العالم متعرضاً ان تحلُّ به العقوبة التي كان كل واحد منا استوجبها بخطيئة نفسه من الضرب والفضيحة والصلب والقتل . لانه لو لم تتجسد لما كان لهذه الاوجاع سبيل ان تصل اليه لانه في جوهره الالهي لا برى ولا تجس ولا يصل اليه ألم ولا وجع ولا اذى. واكن حيث تجسد اشترع السبيل الى هذه الآلام ان تنفذ اليه بان عرض لها جسده وامكن من ظهره ان يجلد بالسياط ومن راسه ان يطرق له عليه ومن وجهه ان ببصق فيه ومن يديه ورجليه ان تسمر ومن ضلعه ان يُطعن في الحربة فتجشم هذه الآلام بالحقيقة في جسده ولم ينفذ منها شيء الى طبيعته الالهية وانجز خلاصنا كما قال اشعيا النبي : ان المسيح يقول عن نفسه : لست اعصى ولا امتري. بذلت ظهري للسياط وخدي للطم ولم اردَّ وجهى عن فضيحة البصاق. ( اش ٥٠ : ٦ ) وقال فيه اشعيا : انه ليس له منظر ولا جلال فرأىناه ًلم یکن اه منظر ولا جمال بل منظره حقیر دون مناظر الناس . هو انسان مجروح يعرف ان يحتمل الامراض.كان حقيراً لا يعدُّ . فهو محتمل امراضنا وفي شأننا تو جَمِع . ونحن حسبناه في نصب مجروحاً من الله مبتلي . وهو انما جرح في شأن معاصينا. وعرضت له الادواء في شأن خطايانا. ادب سلامتنا عليه وبجراحه تداوينا . ضللنا كالمواشي وضل كل واحد منا في سَيِله . والرب اسلمه في شأن خطايانا . لم يفتح فاه اذ ابتلي . كالشاة للذبيحة ساقوه وكالخروف امام الجزاز كان ساكتاً .كذلك لم يفتح فاه تواضعه (اش ۵۳)

هذا قول اشعيا فيه حيث رأى تجسده واخفى جلال لاهو ته ليجترى عليه الشيطان فيقدم على صلبه اليهود اهل طاعة الشيطان

وداود النبي قال فيه ايضاً نائباً عن نفسه : انهم سمروا يدي ورجلي ورجلي واحصوا كل عظامي. رأوني فشتموني. واقتسموا ثيابي بينهم . وعلى ثوبي اقترعوا (مز ٢١٠ : ١٧ - ١٩) . وقال زكريا النبي في طعنة اليهود اياه : انهم منظرون يومئذ الى الذي طعنوه (زك ١٢ : ١٠)

والانبياء كاهم قذ ذكروا اوجاءه التي بها كان خلاص العالم فبهذا الابن الازلي الذي لتي وتجشم عنا هذه الاوجاع بجسده الذي اسلمه لها نصل الى مغفرة الذنوب فقط . وباوجاعه وحدها سلم من العذاب الذي استوجبناه لاجل خطايانا . ولا سبيل لاحد من الحلق الى مغفرة ذنب او سلامة من عقوبة خطيئة الابهذه الاوجاع التي حات بهذا الابن

وكيف ذلك عفيسم السامعون وليفهموا ان الاب حيث رأى ادم وبنيه قد تهوروا في الحطيئة والتطموا فيها واستحوذ عليهم الهلاك بها قال للابن أي ارى ادم الذي بصورتنا وتمثالنا وواده قد صاروا تحت ملك الحطيئة وحصيهم حجها االازمة لهم عن حد السعادة التي لها خلقوا والناموس لا يبطل ولا بد ان يستوفي حقوقه من كل واحد من الناس ، فهلم حتى تتخذ جسداً تظهر به في العالم وتظهر للعقوبات التي استوجبها الناس بخطاياهم فتحل بك ويكون حلول ذلك بك مغفرة لذنوب من قرّب اليّ اوجاعك عن خطيئته وخلاصاً له من كل عقوبة استوجبها من ناموسي ويكون حينئذ قد أبطلت حجة الخطيئة وحجة ابليس وليها وقضيت ناموسي حقوقه ولم يصر

باطلاً ولا عبثاً وفتحت الباب لكل من اراد السلامة لنفسه من بني آدم وهيأت له غفر أنَّا مناله بلاكافة بالاعان بك وتقريب اوجاعك. لانك اسها الابن الظاهر عدلي ومن جوهري . وليس الخلق كلهم باليقين يعدلونك او يقاسون بك في حال من الحالات لجلال لاهو تك الذي لا شي يقرب اليه . فاذا اصابتك العقوبة المستوجبها كل واحد منهم مراراً لا تحصي مرة واحدة في شأنهم فقد قضيت الناموس عنهم حقه كله وزدت ما لا نهاية له. ففعل الابن ذلك لانه رحيم مثل الاب ومشيئهما واحدة وجاء الى مرسم فتجسد منها حيث طهّرها من كل ادناس الخطيئة بروح القدس وظهر في المالم منهاوتقلب بين الناس كما تنبأت عليه الانبياء وتعريُّض لهذه المصائب حتى حلت به فأنجز خلاصنا تبارك اسمه وانقذنا من العنــة الناموس كما قال بولس الرسول (غلا ٣ : ١٣) واحتمل خطيَّتنا كما قال نوحنا المعمدان فيه اذ رآه واومى اليه باصبعه ان هذا خروف الله الذي محتمل خطيئة المالم ( يو ١ : ٢٩ ) و ناموس موسى ايضاً يقول : ان الذنوب بالذبيحة تغفر (اح ٤: ٣) وانما عنى ذبيحة هذا الخروف الحق فلم يقف عند ذبيحة البهائم التي انماكانت مثالاً لهذا . ولذلك كانت الدماء التي تسفك هناك من البهائم عن خطايا الناس لا يتم سرها حتى امر الكاهن أن مجعل من دم منها صلياً على مذبح الله الرب قبل ان يذبح عن خطيته بهيمة صورة لصليب المسيح التي لا تغفر الا به (١) لان الانسان

<sup>(</sup>١) لم يذكر سفر الاحبار في هذا الفصل الصليب ذكراً صريحاً وانما يوجب فيه على الكاهن قبل ان يقرّب الذبيحة عن الخطيئة ان ينضح من دمها قرون المذبح

لا يفديه من قتل يجب عليه بخطيئته أن يذبح عنه بهيمة هي دونه والا فلم يستوف الناموس حقه حيث يجب قتل أنسان فيرضي بقتل بهيمة. وأن قصر الناموس عن حقه فقد صار في هذه الحال باطلاً وصار الله الذي وضعه عبثاً تعالى عن ذلك

ولكن هذا الابن هو الذي ذبح عن انعالم كله لانه خير من العالم كله بما لا يقاس وبه كفاية ان يستوفي الناموس حقه ويزيده فضلا لا يقد ر . ولدلك يقول بطرس الرسول في الابركسيس في شأن يسوع المسيح : ان الحلاص لا يكون بشيء آخر سواه . وانه ليس تحت السماء اسم غيره اعطى للناس ليحيوا به (اع ع ٢٠)

وقال بولس الرسول ايضاً في شأنه: ان الله وضعه مغفرة بايمان دمه ليكون الله عدلاً وليزكى بالعدل كل من كان مؤمناً بيسوع المسيح. (روس: ٢٥) الا ترى ان المغفرة بدم المسيح. وان من زكاه الله بهذا الدم من خطيئته انما يزكيه بالعدل لان قتل هذا الابن قد يقضى به كل حق كان نجب علينا للناموس كما قانا

فان انت سمعت من كرتب الله العتيقة والحديثة مغفرة او رحمة او توبة فاعلم ذلك انه لا يكون الا بصليب المسيح وسفك دمه ولولا هذا لكان الناموس باطلاً والله عبثاً. وحاشا له . لانه لا وفاء لحق الناموس الا بهذا الدم وحده الذي سُفك لاجل الاحياء والاموات. ولذلك هبط

على اربع زواياه فيرتسم بذلك شكل صليب وهو الذي اياه عنى الله واياه ارادكفارة عن الخطيئة ولذلك اوجب على الكاهن عمله قبل الذبيحة نفسها

المسيح الى الجحيم ليكرز لمن كان قد مات قبل صلبه ويعلمهم بسفك دمه عنهم كي يصل من آمن به منهم الى مغفرة خطاياه بدمه كما يصل الاحياء فنحن الان معشر النصارى اذ قرَّبنا اوجاع هذا الابن عن خطايانا غفرت خطيانا لا محالة وسلمنا من العذاب المعدُّ لمن فارق الدنيا بعد مجيء المسيح قبل ان تغفر ذنوبه بدمه مفاما غير النصاري ممن لا يقرّب اوجاع المسيح عن خطيئته فهم يمو تون بخطاياهم كما قال المسيح للمهود حقاً اقول لكم ان لم تؤمنوا فانتم تموتون بخطاياكم ( يو ٨ : ٢٤ ) ومن مات بخطيئته فعذابها لازم لهابدا وقد تحقق قول الانجيل ان من آمن بالابن فله حياة الابد ومن لا يؤمن به لا بذوق الحياة لكن غضب الله يبقى عليه (يو ٣: ٣٦) هذا كله صنع بنا المسيح يا هؤلاء فيما قد لتى عنا من الصلب والاوجاع بجسده الذي اخذه من مرم المطهّرة . ولذلك سميت دعوته انجيلا اي بشارةً لانها بشرت الناس بخلاص المسيح اياهم مما لم يكن احد يقدر ان يخلص منه فنحمده على منَّته التي لا تقدر ونساله ان يقذف في قلوبنا بروح القدس لئلا نستحي من اوجاعه التي لقيها عنا والصدورعن الخطيئة وهجران لذات المالم والأعراض عن مشورات الشيطان عدونا الذي بخديمته طرحنا من قبل في هو تة الخطيئة ونتهل اليه ان يطهر نيأتما حتى نقضي بمحبتنا اليه بالحقيقة ونوفي له بعهد المعمودية التي كان بيننا وبينه لكيلا نلني ما قد اتخذنا باوجاعه تجارة للخطيئة ونكون نأكل لحمه ونشرب دمه بلا استهال منا لهما فنكتسب من ذلك احراقاً لانفسنا وعذاباً اشد من المذاب الذي كنا نستحقه بخطايانا ونرغب اليه ان لا يتولىء: أكما وعدنا

في انجيله (متى ٨ : ٢٠) ويحسن سياستنا بادابه التي هي حياة لانهسناكيا نشركه في ملكوته كما يشركنا في اوجاعه كما قال بولس الرسول (رو ٦ : ٥) ولا يخذلنا ان نسترخي بشهواتنا فنغرق في الخطيئة ويكون الهلاك مصيرنا بل يؤدينا بتدبيره ايانا الى محلة غبطته وقرار سروره . له الجد مع الاب وروح القدس الى دهر الداهرين امين

ميمر

يحقق ان لله ابناً هوعدله في الجوهر رلم يزل معه · وضه المعلم الفياسوف كير الودورس اسقف حران

ولعل قائلاً يقول انك يا هذا قد اثبت أن خطايا الناس لم تكن تغفر الا بهذه الاوجاع التي حلت بالابن واعلمتنا انه لا ينكر لله ان يحل فيما شاء من خاقه وان يُظهر من هناك افعاله وكلامه فاخبرنا كيف تحقق ان لله ابناً هو عدله ومن جوهره كما ذكرت إ

نقول لصاحب هذا القول انك ان انكرت ان يكون لله ابن فقد ادخلت عليه النقص واقصيته عن جلال لاهو ته وحططته عن شرف ملكه . وكيف ذلك إلسمع . اخبرني اتقول ان الله رياسة ام انت مزيل رياسته كما قد جعدت ابو ته جهلاً منك بالسماجة التي تلحق من ذلك السماحة التي تكابر الله بهذا كله اذ تقول ان لا رياسة له . فاذا جعلت له رياسة فاخبرني على اي شي وياسته الله وانا اعلم انك تقول ان رياسته على الحلق كله . ثم نقول لك قبل ان يخلق الحلق أكانت اله رياسة ام لا إفان

قلت انه لم تكن له رياسة قبل الخلق فقد جملته تنخذ الشرف من الخلق لان الرياسة شرف لمن هي له لا محالة. وان كان الخلق هم الذين شرفوه وحاشا له ذلك فانه لا منة له عابهم بخلقه اياهم لان حاجته الى ان يشرف بالرياسة عليهم هي التي دعته الى خلقه اياهم وهذا استئصال لجوده وابطال لطيبه وكفر بنعمته مع انك ان زعمت ان رياسة الله ليست الا على الخلق فقد جعلمًا ادنى الرياسات واحقرها واوقفته عن ذلك بحد قد تنزه عنه اوضع الناس ولا برضي به لنقسه . لانه ليس في الناس احد يرضي ان يكون رئيساً على النمل او الحمر او على مـا هو اصغر من ذلك او اعظم اشباح البهائم والطير فما دونها . ولقد كان الانسان مؤثرًا ان يكون رأس انسان مثله على ان رأس كل ما برى من الخاق غير الناس . فان كان الانسان هكذا فالله لعمري اجل من ان تكون رياسته ليست الا على خلقه لانه ليس النمل والحمر او مـا هو دونها بالغاً في الحقارة مـا بلغ باحقر اذا قيس بنيا من الخلق كلهم عند الله اذا قيسوا بعظم طبيعته ورفعة جوهره الان النمل وما دونه اذا قسناه الينا نجد له منـا قرابة تضمنا واياه . وقد نرى في طبيعته اشياء تعدل فها طبيعتنا . فاما الله تبارك وتعالى فانه لا شيء من الخنق بتة يعدله في شيء جل عن ذلك . فان ارفع خليقة في الحلق لأُبعد عن طبيعة الله من الصورة عن الانسان المصوَّر ومن الظل عن لجسد ومن الشخص البادي في المرآة عن الوجه الذي يطلع فيها ومما هو ابعد من هذا عن صاحبه بما لا يتوهم . فكيف استحسنت يا هذا ان بجعل رياسة الله على خلقه فقط والحلق اذا قيسوا بالله قد نراهم في هذا

الحد من الحقارة به هذا منك اعظم الجهل واشد الغفلة عن حال طبيعته ورفعة جوهره . فاني لاظنك لو تكون ملكاً فدخل عليك انسان فقال لك السلام عليك يا رأس الحر لا نزلت به عقوبة تصل بها الى مهجته فكيف تظن انت انه لا يجب عليك اشد العقوبة من الله حيث تجعل رياسته على الحلق فقط وانت تعلم ان الحر الى طبيعتك اقرب من اكرم الحلائق الى طبيعة الله بما لا تتصوره الاوهام بوفلا بد لك من ان تجعل لله رياسة من قبل الحلق لم تزل له وقد اضطرتك الحقائق الى ذلك

ثم نقول لك أن رياسة الله لا بد من أن تكون أما على ما هو عدله وأما على ما هو دونه وأما على ما هو أفضل منه وأن قات أن رياسته هي على ما دونه فقد عدت الى ما فررت منه ورجعت تأكل قيئاً قد لفظته ورددت رياسته إلى أن تكون على الحلق و لان كل شيء دون الله فهو خلق و أذ الا يستقيم أن تكون رياسة الله على ما هو دونه وأما أفضل من الله فليس شيء جل وتبارك فلا بد من أن تكون رياسته على ما هو عدله فهام بنا ننظ إلى ما هو عدل الله اي شيء هو من الله حتى ننزله منزاته فهام بنا ننظ إلى ما هو عدل الله اي شيء هو من الله حتى ننزله منزاته

فنقول ان الرياسة انما هي على احد ثلاثة اوجه اما ان تكون بالقهر واما ان تكون بالقهر واما ان تكون بالرضا واما ان تكون طباعية . فان قلت ان رياسة الله انما هي بالقهر فقد ادخلت الضعف على الله لاننا قد اتفةنا ان رياسته على ما هو عدله وان كان الذي هو عدله يدخل عليه القهر فهو ضعيف . وان كان

عدل الله ضعيفاً فالله ذاته يكون ضعيفاً وحاشا له ذلك . اذًا لا يحسن ان نقول ان رياسة الله بالقهر .

وان قات ان رياسته بالرضا فقد جعلت لله رياسة مستعارة لا يامن دوامها ان بدا فيها امر لمن رضي بترأسه عليه . وهذا اسمج ما يكون اذ تجعل شرف الله دخيلاً مستعارا زائلاً تعالى عن ذلك . فقد بتي ان تكون رياسته طباعية .

واما الرياسة الطباعية فهي التي تكون للاب على الابن التي لا زوال لها ولا نيات بالقهر ولا فيها كلفة ولا وهم وهي ممتلئة سروراً وحباً . فلعمري ان الاب مسرور بالابن يحبه كما شهد عليه اذ اصطبغ متجسداً في الاردن فقال هذا ابني الحبيب الذي به سررت (متى ٣: ١٧) فجمع له المخبة والمسرة . والابن مسرور بالاب يحبه كما قال في الانجيل في مواضع كثيرة (يو ١٥: ٩)

ولكن تقول كيف يلد الله وقد نرى الوالد تنوبه النوائب التي لا يخلو منها احد من الجماع والحبل وتوابع ذلك مما لا يحسن ان نقوله على الله ?

فنقول لك ما انت والمسألة عن الامر الذي يفوت العقول السماوية واجناد الملائكة كلها خاشعة دونه هادية عن طلبه إوان كنت لا بد لك من ابطال البنوة بعد ما ادتك اليها الاستقامة اللا معرفتك بكيفيتها فقد حان لك ان تبطل كل ما تصف الله به لجهلك بكيفيته والا فاخبرني كيف الله حي وللحياة عندنا النوائب التي لا تجهلها من الاكل والشرب

والغذاء واللباس والفناء (١) ولا تستطيع ان تقول كيف هو حي على غير هذه النوائب . فاذا ابطل الحياة من الله للا معرفتك بكيفيتها ومخالفتها ما قد تراه بعينك كابطالك البنوة لجهلك بكيفيتها ومخالفتها ما تؤدي اليك الحواس . فان كنت لا تنفي الحياة من الله للا معرفتك بكيفيتها ومخلفتها ما عندنا فلا تنفين عن الله البنوة لجهلك بكيفيتها ومخالفتها ما عندنا . اذ كان لا بد ان يدفعك اليها صدق العقل

كذلك القول في السمع والبصر والحكمة والصنعة وغير ذلك مما نصف الله به . والا فاخبرنا اذا قات ان الله سميع اهل تظن انه يسمع بلين العصب كما نسمع نحن ? او ترى ان لسمعه نهاية كما نسمع نحن ? او انه يعرض له آفة من شدة الدوي او من الصمم والسدود والحواء وغير ذلك من عاهات اسماعنا ؟ وانا اعلم انك لا تظن شيئاً من هذه اللواحق تعرض لله بل تقول انت ونحن نقول معك ان الله سميع وننزهه جميعنا عن آغات اسماعنا . كذلك ينبغي ان بمحضه الولادة ونرفعه عن مناقص ولادتنا كما يستحق جوهره الكريم

وكذلك قولنا ايضاً أنَّ الله حكيم تظن انه انما صار حكيماً بالتعليم مثلنا ﴿ أَوْ انه شخص في مناهل العلم على تا ليفها حتى انتهى الى

<sup>(</sup>١) اي اذاكان عدم معرفتك بكيفية الولادة الازلية وجهلك بها داعياً عندك لابطالهذه البنوة فيسوغ لك ان تبطل وتنكركل كالات الله بداعي جهلك وعدم معرفتك بكيفيتها وتبوله للا معرفتك اذ ادخل حرف الجرعلى لا النافية والمنفي بها فهو كثير في استعمالهم كقولهم كلا شئ وكلا حول ولا . ومن لا شئ

غايتها ؛ او انه اهمه حفظ ما وعى من العلم لئلا يتلفه النسيان كما قد نراه يهمنا ؛ ولا احسبك ولا احد من ذوي العقول يقول هذا بل قد اتفقنا ان الله حكيم نحضه الحكمة كما شاء كل جوهره الكريم ونرفعه عن ضعف حكمتنا. كذلك يحق عليك ان نخلص لله الولادة كما شاكل جوهره الكريم الرفيع ونحط عنه مناقص ولادتنا

وقولنا أن الله صانع الفلك هل تظن أنه لا يقدر أن يصنع الا من شيء نظيرنا ﴿ اذ ان غاية قدرته فيما هو صانع ليست الا تأليف الطبائع ونظمها وقدها وتفسير بعضها الى بعض باوانه لا يربد بها الا تأديبها بتحريكه اياها بعضها ببعض الى الحد الذي يعلم انه لا يقدر منها على غيره وان كانت مشائته منها تتوق الى اكثر منه به او انه محتاج في صنعته ما هو صانع الى اداة يعظمَّ بها قوته كما نحتاج نحن ؛ او يتوقى بالاداة مضار ما يفلت من الاشياء كما نتوقى نحن ﴿ أَوَ أَنَّهُ لَقَدُمُ أَشَيًّا وَيَنْصُبُونِ تَهِيُّمُمَّا لتكفيه ما يلتمس من غيرها متعمداً ان يضع بذلك عن نفسه كافة الماشرة كما ترانا نصنع نحن ﴿ او لعله رجا شيئاً تتوهمه فتقصر صنعته دون غالته ﴿ او يعتريه الضجر من الأكباب اذا كات قوته ﴿ لَكُن هذا كُلُّهُ فَيْمًا . ونحن نعلم انه نفي من الله وان الله صانع ما شاء من لا شيء وتهذب له الطبيعة على ما يشاكل رفعة جوهره (١) وتعزل عنه الداني التي فينا . وكذلك يحق علينا ان نخلص له الولادة كما يشاكل جوهره ونجتنب

<sup>(</sup>١) تهذب له الطبيعة اي تطبيع له وتطاوعه حتى تكون مهذبة خالصة من كل عيب وتنوّل عنه ايْ ينتفي عثه كل شيء دني عَدْدنا

كل مكاره ولادتنا . والا فما بالك تحقق على الله هذه الاسماء التي ذكرناها من السمع والحكمة والصنعة وغير ذلك وانت تراها لا تبلغ الى فهمك فواضلها الا مع مناقصها وقد رضيت بنفيها من مناقصها واخلاص فواضلها لله ولا تحقق على الله الولادة وان كان اسمها لا يبلغ الى فهمك فضله الا مع نواقصه فتجعل لاسم الولادة اسوة بغيره من تلك الاسماء وتوقعه على الله كما نوقع تلك إهذا منك ليس بعدل

ام الملك تكابر الله بان تقول انه لا يقدر ان يلد مثله فتسلبه بجهلك قدرة اعظم من قدرته ان يخلق الاشياء من لا شيء فتكون بيناً ملتمساً تعظيمه باجتباء المكارم كانها من كل شيء وصفته اياه بها اذ تعمد الى اكرم مكرمات الطبائع فتفصبه اياه وقد ترى مكارم الطبائع قد اجتمعت له صافية دون المناقص الموجودة معكل واحدة من هذه المكارم في الطبيعة التي هي فيها وتفضي مع ذلك الى تعطيل رياسته التي ساقك اليها العقل الصدوق باضطرار . وقد رضيت ان تقصر بالله تقصيراً تزيل به من قباك شرف ملكه وعلو قدرته نفاراً من اسم الوالد الذي الهمت نفسك بغضه جَاجةً ووافقات تكذيب عقل احتى من العيان قد الجَأْكُ باستقامة الى ان تقر بالابن الازني جماحاً في الفرار مما لا حياة لك الا به وحسبك مخلصاً من الهاكمة والمار يوم الدين هذا الابن الذي يدن الاحياء والاموات اذا تلفف عليك الخزي واسلمت الى العذاب المبرّ ح الذي لا زوال له ولا انقضاء

فانتبه يا هذا من كنت وآمن بالابن الازلي المولود الاب قبل كل

الدهور الذي خلصك بتجمده من مريم العدراء المطهّرة من خطيئتك ان قبلت خلاصه و آمنت بلاهو له وقرَّبت اوجاعه عن خطيئتك ولا يظهر بك المراء فيدفعك الى الهلكة والخروج من عقلك

واعلم ان هذا الابن قد تحقق ايضاً من وجوه كثيرة غير الوجه الذي حققناه لك وان كان هذا حسبك ان كنت ذا لب او لك رغبة في الحياة الدائمة ومع هذا كله وافضل من هذا قد تنبأت عليه الانبياء الذين كتبهم بايدي النصارى واليهود جميعاً واخبروا بمولده الازلي من الاب ومولده الثاني من مريم المذراء وباوجاعه وصلبه ودفنه وكل تدبيره غير الذي يصر ح به الانجيل المقداس من ذلك و كتب الحديثة كلها ومصاحف العتيقة والحديثة مبذولة لكل من اراد معرفة ذلك وعليه ان يطلب ذلك فيها ولا يكافنا تتبعه معما قد تكلفنا له من سبيل العقل على ما نحن عليه من الضعف في عقولنا ونياتنا التي بصحتها نجتلب نور المعرفة من روح من القدس الذي افاضه علينا المسيح بصلبه مع اننا لئلا نعطل امر الابن الازني من شهادات الكتب المنزلة سنأتي باقرب ما يحضرنا عليه من ذلك

قال الله في داود النبي اني من البطن قبل النور ولدتك (مز١٠:٣) هذا المولود من الله قبل النور هو الابن الازلي بلا شك ، وقال كرسيك يا الله الى دهر الداهرين عصاً مستقيمة عصا ملكك ، احببت العدل وابغضت الجور ، من اجل ذلك مسحك الله الحك بدهن السرور اكثر من اسحاب (مز ٤٤:٧) فمن هذا الاله الذي كرسيه الى دهر الداهرين الاهذا الابن الازلي الذي هو اله من اله ، وحيث تجسد من مريم حسن

به ان يسمى اباه اله الألهة (مز ٨٣ : ٨) وسلمان ابن داود قد ذكر هذا الابن وهو يسميه حكمة الله ليعلم الناس انه لم يزل مع الله وليخبر الجهال ان من عطل ازلية هذا الابن فقد سلب الله حكمته . وقال عن الحكمة ان الرب خلقني راس طرقه لاعماله وقبل الدهر اسَّسني في البدُّ قبل ان صنع الارض قبل ان يفجر عيون المياه قبل ان نجمد الجبال والا كام قبل الكل ولدني حيث كان مخلق السّماء كنت معه حيث كان مجد عرشه على الرياح وحيث كان يوثق تهيئة العيون التي تحت السَّما ٠ اذ وضع للبحر حد نهايته والمياه لا تعدو شفته . حيث كان يصنع اساس الارض قوياً قد كنت معه اصنع . انا الذي كان يتمتع بي كل يوم وكنت اسر ُّ به في كل حين ( امثال ٨ ) غاية شمس اوضح من هذه دلالة على ازلية الابن ومولده من الله قبل الدهور وان الله به خلق الخلق وانه نسر ُّ به ونسر الله به كما قانيا من فوق . وانه تجسد فاذلك حسن به ان تقول أن الله خلقني راس طرقه لاعماله

العمري ان الكنيسة المقدَّسة تشهد على المسيح انه اله تام وانسان تام وان له طبيعتين طبيعة الهية وطبيعة انسية بحقيقة تهما فلذلك ذكرت الكتب كانها لاهوته وناسوته لان من زعم انه اله ولم يقل انه صار انساناً فهو كافر ومن زعم انه انسان ولم يقر انه اله فهو جاحد ونني من حيز الحق

قال الله في اشعيا النبي يا شعبي يايعقوب بل يااسرائيل الذي دعوته. انا الاول وانا الى الابد . ويدي التي الست الارض ويميني التي صاً بت السّما الدعوهم فينهضون معاً ويجتمعون كانهم فيسمعون . من اخبرهم بهذا

(هو ١: ٦) فمن هذا الرب الآله الذي به يخلص الله بيت يهوذا الآهذا الآبن الآزلي الذي هو اله مثل الآب وخلص به العباد حيث بعثه فتجسد من مريم العذراء ليكون فداء لهم باوجاءه التي لقيها عنهم وقال الله في التوراة اخلقوا بنا انساناً على صورتنا وتثالنا(تك ١: ٢٦)

فاخبر في لمن قال الله ان مخلق معه الإنسان

ولعل قائلًا تقول انما قال للملائكة ان مخلقوا معه . فنقول له كيف يستقيم ان مجعل الله الملائكة معه شركاء في خلق الانسان ؛ وكيف يستقيم ان الله انفرد وحده في خلقة السمك والطير والبهائم ولما اراد ان مخلق الانسان الذي هو أكرم خلقه عليه استعان بالملائكة أن مخلقوه معه واشركهم معه في خلقه ؛ ولكن حاشا الله ان يشرك الملائكة او احدا من خلقه مع نفسه في خلق الانسان او غيره . فلو انه يصنع هذا اما يشبه صانعاً له بهائم اراد ان يصوغ صنعة كريمة رفيعة فقال للبهائم تعالوا حتى نصوغ هذه الساعة . ولا يعجبن احد من هذا المشل لان الملائكة ابعد من القدرة على ان مخلقوا مع الله من ان البهائم تقدر ان تصوغ ساعة مع الصائغ . مع ان الكتاب لا يذكر خلق الملائكة في الستة اليام ائلا يكون ذكره اياهم سبيلاً لاهل الجهل ان يتوهموا انهم شركاء لله في خلق الانسان . ولم يقل هذا القول للملائكة تعالى عن ذلك . بل قال لابنه الذي يسمى كلمه لانه ولد منه بلا وجع ولروحه اللذين هما ازليان كما قال داود النبي انه بكامة الرب خلقت الارض . وبروح فيه كل قواتها (مز ٣٢ : ٦) . وحقق ذلك بوحنا البشير في الانجيل على الابن

الازلى الذي هو اله من اله حيث قال انه في البدء كان الكامة والكامة لم تُول عند الله ولم تُزل الكامة الهاً . هذه لم تُزل في البدء عند الله كل مها خلق وبغيرها لم يخلق شيء ( يو ١ ) . الا ترى انه بسميه كاة ويقول انه اله . وهذه الكامة التي بها خلق كل شيء مار بولس يسميها ابناً ويقول ان الله بها صنع الدهور . ولسمى هذا الابن ضؤ مجد الله ( عب ١ : ٢ ) . اليعلم الناس انه لم يزل مع الله كما أن ضوَّ الشمس لم يزل مع الشمس وقال يعقوب ابن اسحق ابن ابرهيم في التوراة لامرأتيه: انه ان اتاني ملاك الله وقال لي ارجع الى بلادك وبيت والدك فقد رأيت سؤ فعل حميك بك ولم ادعه يظلمك . انا الآله الذي ترآيت لك في بيت ايل وبنيت لي هناك مذبحاً ونذرت لي نذراً (تك ٢١: ١٢). فنهذا الذي هو ملاك الله وقال في نفسه انه الاله الذي ترآى ليعقوب وبني له يعقوب مذبحاً ونذر له نذراً الا الابن الازلى الذي تسمى المشيئة العظمي كما قال اشعيا . وقال الله في التوراة ان آدم قد صار مثل و احد منا (تك ٣ : ٢٢) وانما قال لابنه ولروحه لان كل واحد منهما منه وعدله . قال ايضاً في شأن الناس الذين بنو البرج في بابل ان للناس لسانًا واحداً تعالوا حتى نَنْزُلُ فَنُمْرٌ قُ السَّنْهُمُ هَنَاكُ ( تَكَ ١١ : ٧ ) . فلمن قال الله ان يُنزل معه لتفريق السن الناس الا للابن والروح اللذين لم يزل كل واحد منهما مع الاب ، ولم يزل الناس على اختلاف السنهم ولم يكن احد يقدر ان يصنع هذا العجب الكبير مع الله ويعلم الناس الالسن المختلفة ويلهمهم هذه الحكمة الا ابنه وروحه . والمسيح الابن الازلي حيث سرح تلاميذه الى الامم كانا انما بعث اليهم بعد طلوعه الى السَّماء روح القدس فعلمهم السن الامم كالها ثم انطلقوا الى اقاصي الدنيا حتى ادخلوا الامم كلها في عبادته

هذا ما رأينا ان نضعه مما حضرنا من شهادات الكتب المقدسة لتحقيق الابن الازلي لكيلا يطول قولنا في قل على من يقراه وقد وضعنا هذه الشهادات واكثر كتب العتيقة ليست عندنا فنحن نسأل كل من لقي كتابنا هذا ان محمد المسيح ربنا عنا بما وفقنا له من الصواب ويعذرنا على ما كان فيه من خلل ويدعو لنا روح القدس بانارة عقولنا وهداية كل من يقرأ كتابنا الى يقين المعرفة بربوبية المسيح التي لااحد يستكن قلبه الى الاقرار بها الا بهدايته كا قال مار بولس (رو ١٠: ١٠) أكم يشركنا مع من كان كذلك في نعيم ملكوت السماء المعد للمؤمنين بالمسيح الاله ابن الاله و الحد والمجد ملكوت السماء المعد للمؤمنين بالمسيح الاله ابن الاله و له الحد والمجد والجلال مع الاب وروح القدس الى دهر الداهرين آمين

## رسالة

في اجابة مسألة كتبها ابو قرة القديس الى صديق له كان يعقوبياً فصار ارثوذكسياً عند رده عليه الجواب

انك الفيتنايا اخانا ذا الفضل داود في مدينة القدس لا نًا واياك فيها اجتمعنا بتوفيق الله لنقضي الصلاة في المواضع المقدسة التي فيها ربنا يسوع المسيح قضى متجسداً التدبير الذي كان اعده قبل الدهور من اجل خلاصنا فسأ لتناكيف الاباء القديسون يشهون اتصال واتحاد المسيح باتصال واتحاد الانسان . وكيف لا يقال منذ مجمع خلكيدونية «للمسيح طبيعة واحدة» وكيف يستطاع يسمع هذا القول المحدود من هذا المجمع « ان المسيح

طبيعتان » ثم لا يلحق من توهم الطبيعتين وجهان مفرزان معتزلكل واحد منهما على حدته . وكيف قولهم المسيح طبيعتان لا ينفي عنه مشاكاة اتصاله واتحاده اتصال واتحاد الانسان التي هي ماتفة (١) في كلام الاباء القديسين . وطلبت الينا ان نشرح لك من ذلك يقين حق يلايم راي اهل المنطق ويثبت بالقياس القوى المستقيم حتى لا يعاب من اهل الفقه والفهم اذا أمتحن منهم بالبحث الصميم (٢) الشافي

فحمدت عند ذلك رأيك ورغبتك الحسنة في مثل هذا الدهر الذي هو ممتليء تشوشاً وخبالاً . واكثر من يزهر عليه الشباب من اهله انما همتهم جمع الورق (٣) وان نفوقوا في كثرة الاموال والتنجم باللذات وطيب البها في فخر الباطل والوقوف في مراتب السلطان . وقد بلغت من رياضة نفسك ان تصونها من خبالات الدنيا وتصرف عقاك في طلب النافع ، فاما نظرت في ضعنى وانه قد تجلل عقلي صدى كل نوع من الآفات حتى قد حال بينه وبين اللموع بضؤ روح القدس الذي به تدرك جميع كنوز الحكمة لانه يعرف غور الالهيات خشيت جدًّا ان اروم شرفًا مثل هذا فاخيب منه علماً بان هذا الحظ لا يناله الا اهل القدس . ولكني استيقن كم من مرة وان لم يتهيأ الانسان بالطهر قد يضي له روح القدس اذا سأله ولم يكن يتعاطى البحث عبثاً ولكن للمنفعة وقضاء المودة . وببدي حيننذ من قلبه المعاني المكنونة لحبه الناس مورياً له ذلك ان كان مؤمناً فاشرقت عليه الموهبة الروحانية اذكان الروح بنعمته نستاصل شوك الخطيئة ولا ننسي ذات نفسه

<sup>(</sup>١) ملتنة مجموعة (٢) الصمم المحنى الخالص (٣) الورق الدراهم المضروبة

اذاكانكافراً لمن الله عليه فيظن انه انما صار اهلاً ان يظهر فيه الفعل الالهي لانه اخلص نفسه من الاثام واكن يذكر الموهبة التي افيضت عليه اذكانت خطيئته منصوبة بين يديه يراها في افعاله مظهورة جهاراً . من اجل ذلك اجبت طلبتك واثقاً بمعونة صلوات القديسين الذين كانوا مصابيح الكنيسة ان يشد دني في طريق ما تكانمت من ذلك بلا زياغة ولا خطاء ، وانا ابتهل انى المسيح ان يعطيك قلباً طاهراً ورأياً عادلاً فتلق حكتابي بلا اعوجاج ولا تكاسل لئلا تستوجب منه الخذلان فتمر "ض عقلك الظنون الواهية البعيدة عن غاية العلم

فانا ابدا من ههنا واريك كيف اتصال وتركيب الانسان. وماذا الانسان وما صفته واي لوازم تلحق الانسان. ثم اتكاف ان اوضح السماجة اللازمة للمحو لين شبه تركيب الانسان على تجسد المسيح في الجهات غير الجميلة التي لا يستحسنها احد من القديسين ثم اوضح لك الشبه الذي ينبغي ان يؤخذ من تركيب الانسان على ربنا يسوع المسيح وانير معنى التجسد، وفي اي معنى يقال الاله صار انساناً. وكيف يحق ان يقال ان المسيح طبيعتان في حال الحقيقة والثبات. وكيف لا يحسن ان يقال طبيعة المسيح طبيعتان في حال الحقيقة والثبات. وكيف لا يحسن ان يقال طبيعة واحدة مركبة مثل الانسان كما يستحسن بعض الناس وفي اي حمق يقع الذينهذا رأيهم مع توابع ذلك التي الاول فالاول تفهمها اذا حررت قولنا هذا بنعمة الله

الانسان ايها الحبيب مع كونه مركباً من نفس وجسد وهو طبيعة واحدة فينبغي ان لا يقال له نفس في حال الحقيقة والثبات لانه ليس يقع

عليه حد النفس وذلك أن حد النفس يقال أنها حية كالنية لا تموت.وحد الانسان بقال انه حي ناطق مائت . فقد يوجد حد الانسان خلافاً لحد النمس اماً جهاراً ففي الميت وغير الميت.وفي غور المعنى لانك اذا تفرست في جميع حروف الحدين وغصت في خور ما يبني بكل واحد منهما وجدت خلافًا ايضًا لانه وانكان يقال على النفس والانسان الحي فشتان ما يعرف من هذا الاسم عند وقعه على كل واحد منهما . لأن النفس اذا قيل علمها الحي انما يعني به حياة عرية جرداء لا تشوبها الحياة التي من الطبائع الهيولانية في تمام وجودها وانه ليس فيها موضع للاوهام المشاكلة لاوهام البهائم ان تخطر فها اذ من قبل تجرد طبيعها لا تشتهي الهيولي ولا شيئاً من الهيولى من اجل ذلك ولا يرجبها مهانة شيء من ذلك. فاما اذا قيل الحيء لي الانسان فليس كذلك دلالته وككن يعني به حياة ممزوجة مخلوطة مشتبكة من الحياة غير الهيو لانية الموصوفة ومن الحياة الهيو لانية المشاكلة لحياة المائم التي انما وجودها عن الطبائع الهيولانية وعلما مرجعها . وبغذائها تدوم خلقتها . وبموافقة تمازجها يكون نعيمها . وبلا تقدير اوزانها يصل الاذي والاحزان الهامع فرقتها من المهاول المختلفة المضادة في العالم الهيولاني ومنطق النفس ايضاً ومنطق الانسان ايس بسواء لان منطق تلك انما مبداه من الاوهام غير الجسدانية وتفطن حين منتقل الى شرف اللاهوت . فاما منطق الانسان فان اول مشاكاته الصور الهيولانية . ومن تثيل ما يرى يرتفع بسبيل مختلفها . واذا استقصى الأنسان جهده فانه لا تقدر ولا يطيق البتة أن يذوق بحس المقلّ العنصري غير الجسداني

واكنه انما يستدل عليه أما من أثار فعله وأما من أشياء توجد له في الاجساد أو أنه يتوهمه على خلاف حال الاجساد ، فقد عرف الانسان في كل حالاته أنه غير النفس وشتان ما بينه وبينها . وأن كان قد أشبها في بعض حروف حده على حال أتفاق الاسماء

ولا تقال للانسان جسد ايضاً في وجه الثبات والحقيقة لانه ليس يقع على الانسان حد الجسد . لأن حد الجسد من قبل خاصة طبيعته انما هو حي غير كلاني ميوت فهو مخالف لحد الانسان اما ظاهراً فلانه غير كلاني . واما في قوة المعنى ولطفه فني جميع ابعاضه . لأن ليس حياة الجسد وحياة الأنسان بسواء . لأن حياة الجسد ليس وجودها وخلقتها الا من عزيج قوى الاربع الطبائع ومن تركيب جسدانيها ومن تقدير امتدادها ، وذلك ان الخالق حيث وقت واسس تقادير هذه الطبائع كما تعلمقد هيأ منها افعالاً مختلفة اعم ببعضها كل الجسد وافرز بعضها لخواص من اعضائه ومن مثل هذا التمزيج والتركيب وهذا الهنداس نشأت حياة الجسد والبهائم . فاما الانسان فاذا قلت عنه حيًّا فليس مثل هذا تعني و لكنك انما تمنى حياة مؤلفة قد خالطها حياة النفس غير الهيو لانية . كذلك اذا قيل الميت على الجسد والانسان فشتان ما يعرف من هذا الاسم في وقعه على كل واحد منهما . لان الجسد اذا قيل عليه ميت فهذا له عرض الموت سقوط جميع ابعاضه عن هنداس التمزيج (الذي منه تنو َّلَد القوى) وتفرق جميع تألفه وفساد كل جبلته او ثو ابته ورياسته التي منها تكوَّن اصل حياته . فاما موت الأنسان غانما هو مفارقة النفس الجسد ، وذلك أن لها عناية من الله لتقبض

اذاكان ذلك خيراً لها وذلك من قضايا الحكمة الالهية التي لا تدرك . فقد عرفت ايضاً ان حد الجسد مخالف لحد الانسان كمخالفة حد النفس حد الانسان بعضه بالكلام الظاهر وبعضه في غور المعنى وان كان بعض الحروف تخرج جيعاً في الحدين باتفاق اللفظ

ولا تقال الانسان ايضاً نفس وجسد معاً لانه ايس اله حد احدهما ولا حد كام، الان للنفس والجسد كصفة خواصو، احدى مخالف كل واحد منهما صاحبه ومخالف حد الأسان. فاما الانسان فله حد واحد فقط مخالف لحد النفس وحد الجسد . ولكن ان كان نقال الانسان في موضع من ألكت القدَّسه نفساً او جسداً فايس على حال الحقيقة ولا في حال التحديد نقال هذا ولكن في وجه رفعة السيرة ووضاعة الشكل. لانه اذا ارتفع في سيرته الى ما يلازم النفس متنزهاً عن الهيولى رغبته في الحكمة فعادة الكتاب حينيذ ان نسميه نفساً كما هو مكتوب انه دخل مع نوح التابوت كذا وكذا نفساً (بطرس ٣٠: ٧٠) واذا انحط في تقلبه الى شبه البهائم واعجبه ما في الهيولي لانه عديم من معرفة الالهيات وجلالتها لينشط لطلبها وينشب شهوته فمها حينئذ من عادة الكتب ان نسميه لحماً مراراً كما هو مكتوب لا نسكن روحي في هؤلاء الناس لانهم لحم (تَكَ ٦ : ٣) وعلامة ذلك انه لم نسم في الكتب المقدسة راساً نفساً وجسدًا جميعاً . لانه لا يستطيع ان يقلب في كاتا السيرتين اعنى سيرة النفس والجسد . ولا يستطيع الانسان الواحد ان يكون في سيرته في زمان واحد روحانياً وجسمانياً . ولوكان في مثل غير هذا الوجه الذي ذكرنا

يسمى الانسان باسم احد جزئيه لقد كان لازماً ان يسمى باسم كايها جمعاً ولكن هذا لم يوجد قط عند احد القديسين ولا يقال احد بعضي الانسان هو البعض الاخر في حال الحقيقة والتحديد لانه لا تقال النفس انها جسد ولا الجسد بقال انه نفس

ولا احد يجتري ان يقول ان النفس لاتصالها بالجسد ميُّوت غير كانية. ولا للجسد لاتصاله بالنفس انه قد عرض له ان يكون كامانياً. ولا يستطاع ان يكون لاحد هذين البعضين حد هو حد للبعض الاخر بالوجود والحقيقة. فالانسان على كل حال في كل وجه يعرف انه شيء ثابت من النفس والجسد ليس بنفس ولا جسد ولا كليهما جيعاً

ومن لوازم الانسان ايضاً الا يكون قبل اجتماع ابعاضه في التركيب كلزوم ذلك لكل المركب ، فليس احد يصفه فيقول ان المركب يكون قبل اجتماع الاشياء التي منها ركب ، وقد يلزم الانسان ان يكون افضل من ابعاضه اي افضل من النفس الجرداء ومن الجسد المفرد لان كل مركب انما ابعاضه من اجله ، فالنفس والجسد انقص من الانسان لانهما بعضاه ومن اجله

وقد الزم الانسان الا يقال عليه صفتان مضادتان مخالفتان بالوجود والحقيقة مثل الميت وغير الميت والناطق وغير الناطق وجسد وغير جسد وانه يرى ولا يرى وما شاكل ذلك وهذا لا يكون له لانه ليس بابعاضه

وقد يلزم الانسان الايقال له نفس تلحمت ولا لحم تنفس اي لايقال له نفس صارت لحماً ولا لحم صار نفساً

وقد يلزم الانسان ايضاً ان يكون قد شارك جزئيه جميعاً ايني النفس والجسد بعضهما بعضاً في اللذة والالم. ولذلك يقدر الانسان ان يتقلب في حياة مضعفة وان كان هذا في زمان وزمان. لانه الى اي جانب مال فقد مال جزآه ان مال الى الحياة الجسدانية وان مال الى الحياة النفسانية

والمسيح ان كان كا يستحسن بعض الناس ينبغي ان يقال اله طبيعة واحدة مركبة من لاهوت وناسوت كا ان الانسان من النفس والجسد فقد يلزمه الايقال له في وجه الحقيقة والتحديد لا الله ولا انسان. ولا الله وانسان جميعاً كا لزم الانسات الايقال له في وجه الحقيقة والتحديد نفس ولا جسد ولا نفس وجسد جميعاً لان له حد خاص يخالف حد جزئيه صار له من التركيب كا بينا واوضحنا بالبحث الشافي واظن انه سمج جدًّ ان يقال على المسيح انه ليس الهاً ولا انساناً والها جميعاً في حال الحقيقة والتحديد . لان الكتب المقدسة هكذا تصفه معلنة مصرحة في حال الحقيقة والحد وانه انسان بالطبيعة والثبات . وتقول ايضاً انه الله وانسان معاً على مثل هذا الوجه

تم ان كان المسيح طبيعة واحدة مركبة مثل الانسان فقد ينبني الايقال احد جزئيه هو الجزء الاخراي لا ينبني الايقال لاله انسان ولا للانسان اله كما لايقال للانسان طبيعة واحدة اله كما لايقال للنفس جسد ولا للجسد نفس لتأ لفهما في الانسان طبيعة واحدة وكما ان النفس لم تستفد في تركيب الانسان ان تكون جسداً من اجل اتصالها به لانها ليس لها حد الجسد وذلك لانها ليست ميو تة غير كانية . ولا يقال نفس للجسد لانه ليس كمانياً غير ميوت لاتصاله بالنفس . كذلك

لا ينبني ان يقال الاله انسان اي حي ناطق ميوت لتجسده وتأنسه . ولا الانسان تأله لاجل اتصاله بالكامة . وهذا اشنع السماجة لان الكتب كلها قد تقول ان الكامة الاله صار انساناً وانه انسان بعد تجسده حقاً وعنصرياً وفي حال الحقيقة وثبات المعنى وان كان ذلك بانحطاط عمد تدبيره استفاد ان يكون هذا . كذلك تقول ان الناسوت تأله من قبل اتصاله بالكامة وان كان في تلك الحال يقال فيها الكامة انسان فهكذا مقال هذا اله

وايضاً ان كان المسيح طبيعة واحدة مركبة مثل الانسان فليس ينبغي ان يقال اله متجسد مثل ما لا يقال نفس تجسدت ولا جسد تنفس مع ان اساس قول النصارى في المسيح انه اله متجسد

وايضاً ان كان المسيح طبيعة واحدة من اللاهوت والناسوت كما ان الانسان طبيعة واحدة من النفس والجسد فقد يلزمه ان يكون شيئاً ثالثاً سوى اللاهوت والناسوت كما لزم الانسان ان يكون شيئاً ثالثاً سوى النفس والجسد

وان كان هذا كذلك فقد لزم المسيح بلا محالة الا يكون قبل اجتماع جزئيه في التركيب كلزوم ذلك الانسان ولكل مركب ولكن اجتماع جزئي المسيح في التركيب لم يكن الا في مريم ، اذاً باطلاً تكرز وتقول جميع الكتب ومجمع نيقية المقدس ان المسيح وُلد من الاب قبل الدهور كلها ، وانه به خلق الاب كلا ما يُرى منه وما لا يرى

ولا يسفهن " احد من الذين يجعلون اتصال المسيح نظير اتصال الانسان

في حال انه طبيعة واحدة مركبة بان يقول ان الكامة الاله هو المسيح ، فقد بادره البحث فاثبت انه ليس ينبغي ان يقال ان المركب هو احد ابعاض وانه لا يقع على المركب حد احد ابعاضه وانه لا يقال لاحد الابعاض انه صار البعض الاخر ، فاما اهل هذا الراي فانهم يشوشون الاشياء ويخلطونها ويلبسونها ، وبينها هم في جهلهم يبدأون بصفة الطبيعة الواحدة المركبة التي يقولون انها المسيح اذ يصرفون كلامهم الى صفة الكامة المتجسدة يظنون بعد انها المسيح اذ يصرفون الامول وانهم لم يجوزوا المتجسدة يظنون بعد انهم مقيمون على صفة الامر الاول وانهم لم يجوزوا عن سيلهم وغايبهم ، فان كانوا يصنعون هذا خداعاً ومكراً ليجتلبوا به اهل التيه والغفلة فاف لسؤ شيطنهم ، وان كان ذلك منهم بلا حس ولا عمد فقبحاً لغلظهم وجفاً مهم

وايضاً ان كان المسيح طبيعة واحدة مركبة من اللاهوت والناسوت كان الوجد والوجع والاذى ليس في حال ذلك ينسب الى اللاهوت لحل تحريكه وتدبيره الناسوت فقط ولكن في حال انه ذاقه مع الناسوت واحس به وتجشمه مهذا كله يلزم اللاهوت ان ثبت هذا الهول ان المسيح طبيعة واحدة مثل الانسان، وذلك اردأ الهول واشد الافتراء على اللاهوت . لان اللاهوت ارفع واكمل شرفاً واجل واعز واصاب من اللاهوت . لان اللاهوت ارفع واكمل شرفاً واجل واعز واصاب من ان يصل اليه مكروه او اذى او الم او وجع ، وان لمثل الالم واالذة سبب آخر

وايضاً ان كان المسيح طبيعة واحدة من اللاهوت والناسوت كما ان الانسان طبيعة واحدة فقد ينبغي الايكون المسيح يشاكل الابوالروح

في الطبيعة ولا يكون هووهما متفقين في الجوهر ولا نشأ كل في طبيعته الانفس والاجساد . فلا محمقن اذا الحد فيقول ان الواحد من الناس اى الاقنوم الواحد منهم قد بشأ كل انفس جميع الناس في طبيعته وهو وتلك الاجساد سواء في جسده فان هذا القول فيه تشويش وتلفيق. فليس هكذا نقال في قانون الاستقامة ومجراها ولكن ينبني ان يقال ان نفس الانسان الواحد تشاكن انفس جميع الناس . وكذلك جسد الواحد من الناس يشا كل اجساد جميع أاناس. وذلك ان ليس احد يمتري ان نفس الانسان الواحد متفقة مع سائر انفس الناس في الطبيعة . وجسده متفق مع اجساد سائر الناس في الطبيعة . فإن كان الانسان كقول هؤلاء بقال انه بشاكل الانفس والاجساد في الطبيعة . اذا قد توجد الانسان من مثل القياس والتعديل نشاكل في الطبيعة نفسه وجسده . لأن شيئان نشاكلان شيئاً اخر في الطبيعة هما لا محالة متفقان في الطبيعة معه او احدهما قد صار صاحبه لمكان الاتصال فاستفاد اسمه وحده بالحقيقة كم سنيين ذلك ان شاء الله في كتابنا هذا . فاما الانسان فقد ثبت بقيناً انه ليس بشاكل في الطبيعة لا نفسه ولا جسده . وليس نقال الانسان انه صار نفسه او انه صار جسده اي انه لا يقال انه استفاد في المصير اسم كل واحد منهما وحده . اذن باطلاً برددون هذا المثل في كتبهم اصحاب سوبرس (١)

<sup>(</sup>۱) لا يزال الى اليوم اصحاب الطبيعة الواحدة يغالطون بهذه العبارة المبهمة وعوهون بها على البسطاء ويوهمون انها مرادفة لقو لذا المسيح طبيعتان وان الاختلاف بيتهما باللفظ لا غير ، على انه لو كان هذا الاختلاف لا يتجاوز الالفاظ فلماذا

وايضاً ان كان المسيح طبيعة واحدة من االاهوت والناسوت كان الانسان من النفس والجسد فقد يلزم ان يكون اخر خارجاً عن عدد الثالوث اي عن عدد الآب والابن وروح القدس وبلا بد اننا اذا سجدنا للثالوث الذي ذكرنا فالمسيح نفي عن هذه السجدة لا نّا ليس له نسجد ولكن لجزءه وقد استبان قبلاً بالبحث الواسع ان جزءه ليس هو اياه وانه اياه ليس بجزءه وانا للمسيح نسجد الذي هو واحد من تأليف الاثنين واجتماعها ونعرف انه غير بعضهم بقدر قولهم ونافي نسجد لرابوع اي الاب والكامة الابن والذي ركب من اجتماع الكامة والجسد وروح القدس وايضاً ان كنا عمدنا باسم المسيح فقد عمدنا برابوع - وان حينا لم نعمد الا بالنالوث فانّا لم نعمد بالمسيح . والعذراء القديسة مريم ان كانت ولدت المسيح فليس الهاً ولدت . وان كانت ولدت المسيح فايس الهاً ولدت . وان كانت ولدت

لا يسمون من الكفيسة ويستعملون ما تحكم به مجامعها المسكونية التي ترى ما يرى الروح القدس ولماذا لا يخضعون لاحكام المجمع الحلكيدوني والمجامع المسكونية العامة التي اجتمت فيها اساقفة الحكنيسة من اتصى الدنيا ورفضوا ورذلوا هذه العبارة «المسيح طبيعة واحدة مركبة» ولم يقبلواسوى قولنا «ان المسيح طبيعة ن» لانه اذ كان المسيح منح كنيسته سلطاناً ان تدعو النياس الى دينه وتعلمه لهم فلها ان تستعمل الفاظاً منياسة لشرح وايضاح عقيدتها دون سواها رليس لاحد ان يعترضها او يرفض الالفاظ التي اوجبت استعمالها ورسمتها دون سواها كما فعلت فعلت المجمع النيقاوي برسمها استعمال لفظة Ομοούσιον اي المساوي للاب في المجمع النيقاوي برسمها استعمال لفظة Ομοούσιον اي المساوي للاب في المجمع ورفضها كل كلمة سواها من الاربوسيين من الذاموسوحققت قول الانجيل المول والارض ولا يزول يوطا

الها فايس المسيح ولدت . وكذلك اليهود ان كانوا صلبوا المسيح فليس رب المجد صلبوا (كو ٢ : ٨) وان كانوا صلبوا رب المجد فليس المسيح صلبوا . وكثير مثل هذا من المماجة يلحق قولهم اذا قالوا ان المسيح طبيعة واحدة مركبة من اللاهوت والناسوت كما ان الانسان من النفس والجسد . وحاشا للمسيح ان يلزمه ذلك او تقال عليه

فان تشاجر هؤلاء وامتروا بغلظ عقولهم وزعموا انه ينبغي ان يقال ان المركب هو ابعاضه فقد امكنوا من نفوسهم من يقاتلهم وصاروا مخالفين رأيهم وان كان قولهم بعد غير مستقيم و لانهم ان حققوا هذا فقد لزمهم بلا محالة ان يقولوا ان المسيح طبيعتان وهم في كل وجه يفر ون من هذا القول ولانه ان كان المسيح مركباً من طبيعتين ويقال كزعمهم ان المركب هو ابعاضه التي منها ركب فقد اضطرهم القول ان يقولوا ان المسيح طبيعتان منهما ركب وها جزءاه فان ثبت ذلك وتحقق فقد المحري نسجوا ثوب العنكوت وصار قتالهم باطلاً وانتهى بهم الصراع الحي ان صاروا في ملك اعدائهم قهراً كرهاً

فان زعموا انه ليس ينبغي ان يقال ان المركب هو ابعاضه فليقبلوا هذه السياجة التي اوضحنا انها تلزمهم من قولهم ان المسيح طبيعة واحدة اي يلزم انه لا يقال ان المسيح اله ولا انسان. ولا اله وانسان. ولتحل بهم تلك التوابع الاخر الفواحش الممتلئة افتراء التي لا يجمل تردادها وهي كريهة محالفة مصدود عنها عند جميع النصارى وعند الذين يقومون بحجة ان المسيح طبيعة واحدة وعند كل من اله ولو جزء صغير من العقل

ولكن فليعلم الذي يقرأ هذا ان الآباء القديسين وان كانوا قد شبَّهوا اتصال المسيح باتصال النفس والجسد فلم يشبُّهوه في حال انه ركب من لاهوت وناسوت طبيعة واحدة مركبة مثل الاسان طبيعة واحدة من النفس والجسد . ولكن انما شبَّهوه بذلك لوجه اخر سنبينه بقول واضح واسع باذن الله من غير ان نبطل كلام الأباء في أحد الوجود . بل نلزم قول الاباء أكثر مما نلزم نسمتنا . ولا نقع في السماجة المائقة والافتراء المستوجب لكل غير ذي لب مم لا نقل هذا المثل عن اتصال المسيح فيما أشبه من اتصال الانسان بما لا نشبهه . بل نبينه فيما نشبهه ونشأ كله . فذلك لعمري ناموس الامثال وشريعتها لانه لوكان كل مثل حين يؤخذ الشيء ليشبه به كان يشبه في كل شيء اذن كان المأخوذ للمثل بلا تشاجر هو الذي يمثل له بعينه . وهذا نفي من شريعة الامثال . ولذلك ننفي هذا المثال من الانسان ونهذبه ونمزه فنعمد الى كل ما اذا قلناه على ربنا يسوع المسيح لحقته هذه السماجة التي ذكرناها فنغسله ونرذله ثم نختار منه الجهات التي اذا حوات على المسيح لم يتبعها شيء من السماجة والتي ان لم تؤخذ صفتها على المسيح دخل التمرد على صفته فنلزمها المسيح بلا بد . وهذا نفعله بمعونة الله اذا اوضحنا رأينا في المسيح

اننا نحن يا حبيب ليس هكذا قولنا في المسيح ولاكل هذا ضلنا عن سبيل الحق ولا سقطنا من حال المنطق حتى تكون كل هذه السماجة من رأينا وما هو تبع لها لان الافصاح مرح وجراة القول لما يتبع ذلك جفاء وجسارة ولكنا نقول ان المسيح هو الكامة الاله احد

الثالوث القدوس المولو د من الاب قبل الدهور الذي به خلق كما سرى وهل ما لا برى وهو ضؤ مجد الاب وصورة عينه كما تقول الكتب المهذُّبة وكما كرز وصرح مجمع نيقية المطهُّر وكل الاباء الابرار الذين من نور البارقليط استغنوا من التفقه والتفطن في غور الكتب الالهية. ونقول ان هذه الكامة الآله تجسد من العذراء المصطفاة مرىم فولد منها انسأناً. فالعذراء الخالصة من اجل ذلك النقية والدة الآله نكرزها ونقولها . فاما قولنا ان الكلمة تجسد فأنَّا انما نعني به انه حديثاً هبط الى حال تدبير التواضع من اجل فكنا وخلاصنا . ونحن نربك ايضاً انه صار انساناً هذا الكلمة حتى نوضح بذلك ان تجسده ليس نعني به التحاف الجسد الالتزاق به . ولكن الاتصال الحق والاتحاد الذي هو ارفع من كل اتصال واتحاد حتى انه قد جعل الذي اتصل به الهاً اعنى الانسان وصار هو انسانًا اعنى الاله الذي اتحد بالانسان وان كان ذلك ليس في وجه

ونحن اذا قلنا ان الكامة صار انساناً فلا نرى انا نلحق به تغييراً او تبديلاً او اننا ننني عنه شيئاً مما لم يزل له . لكنا نقول ان الكامة بقي على ما لم يزل اي بتي على انه اله كامل بالحقيقة . وصار انساناً تاماً بالحقيقة وهو الآن بعد تجسده اله حق وانسان حق وقد يقال عليه كلا الاسمين في حال الحقيقة . ونقول انه له اي الكامة حد اله وحد انسان بتمام ذلك . من اجل هذا نقول له بعد تجسده طبيعتان على وجه التحديد اي الطبيعتان من اجل هذا نقول له بعد تجسده طبيعتان على وجه التحديد اي الطبيعتان تقالان عليه ويقع عليه اسم كل واحد منهما في الحقيقة والثبات . وقد

صار الكامة قال عنه اله حق وانسان حق في الطبيعة والحد وثبات المعنى وليس لا نَّا نعدُّ الكامة الاله والجسد الذي من مريم على جهة الفرقة والالتزاق نقول له طبيعتان ولا لانا لا نقول طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين كما نقول سو بروس مثل طبيعة الانسان والا فقد صرنا لا نقول اتصالاً واتحادًا حقاً لان اتحاد الطبيعة الواحدة المركبة التي تشبه اتحاد الانسان قد تتلوه سماجة كشيرة ان قيلت على المسيح. وايس هذا وجهاً حقيقياً من الاتصال ولكنه ناقص جدًّا . فهل يكون من الاتصال والاتحاد اشد وامحض واخلص من أن يكون هذا ذلك وذلك هذا بفهذا العمري اصح واخلص وامحض من شيئين اجتمعا فيكون من اتحادها طبيعة واحدة. فقد نرى الاعواد والمسامير اذا اجتمعوا في صنعة الباب وجعلوا طبيعة واحدة اي طبيعة الباب لا تقول ان المسامير صارت اعواداً ولا الاءواد مسامير وانكان الباب الذي منكامهما طبيعة واحدة .كذلك ان قلت ان الانسان الذي تردده عصابة سو بروس وياً تون به فوق واسفل في كتبهم وهم يصرفون الجهة والنحوالذي فيه عثل اتصال المسيح كما قد ذكرنا فانك ان فكرت في تركيبه فانك تعلم ان النفس والجسد توافيا في اتصاله واتحاده. وان كان قد صار منها حياة واحدة فلسنا نقول ان النفس صارت جسداً ولا الجسد نفساً كما نقول على الكادة انه صار انساناً في حال التحديد وثبات المعنى كما نقول على الأسان انه صار الهاً وان كان ليس في ذلك المعنى. فقد نردد الكلام ولا نكسل لجهل بعض الناس ومماراتهم . ونقول أيضاً أن للكامة طبيعة واحدة متجسدة ونحن ندل بهذا

انه حديثاً صار انساناً وانه لم يكن كذلك في ابديته ، ونقول ايضاً للكامة انه طبيعتان في وجه التحديد اي اذا قلنا انه تجسد فللكامة بعينه نريد وان له حقيقة الناسوت اي حدها بكل تمامه ليس بانقص من احدنا ، فلذلك قد يلايمه كلتا الصورتين محققاً بعضها بعضاً لا يخالفان ايني لا يقال طبيعة واحدة متجسدة لانه يقال بلا بد طبيعتان لما يراد بيان ذلك لكيلا يظن ان التجسد كما قلنا التحاق الجسد والالتزاق به . لانا لو قلنا طبيعة واحدة الكامة المتجسدة من اين يعرف ان قولنا تجسد انا انما نعني به انه صار لحماً لو لم نقل زيادة ان الكامة طبيعتان بعد تجسده اي انه اله وانه انسان بعينه

فنحن نقول على الكلمة في حال الوجود والحقيقة والتحديد طبيعتان نصفه بهما ونقولهما عليه قولاً راتباً ثابتاً غالباً خاصاً مع كل شيء للطبيعتين وكيف ذلك ?

نقول الكامة اله اله واله انسان ونعطيه حد الاله كائناً ما كان ليس بانقص مما نعطيه للاب والروح وحد الانسان اي انه حي ناطق مائت ونقول عليه الصفات المضادة جميعاً في الوجود والحقيقة اي نقول انساكامة خالق ومخلوق وابدي وزمني وانه يرى وانه لا يرى وغير ميت وميت وغير محو وبسيط ومركب و ني ومسكين وكالم شاكل هذا من المضادة قد نصف به الكلمة وانما نصفه من ذلك بالرفيعة في حال انه اله ونصفه بالاخر لانه صار انساناً. ونحن نعرف بما انه اله انه اله انه اله هذا من طبيعته على حال صرفها ومحضها وتجردها. وانه قدو لدمن الاب كمن العلة.

واماكون الكامة انساناً فايس ذلك له من قبل طبيعته على حال تجردها وصرفها ومحضها ولكن له ذلك من الاتصال الحق الثابت الذي هو فوق كل اتصال ولذلك ينسب ويقال له طبيعتان وحقيقتهما وحدودها وان كانت الطبيعة الواحدة لم تزل للكامة ابدياً . فاما الطبيعة الاخرى فانه صير ها حديثاً حيث قض التدبير الذي من اجل خلاصنا . ونحن نقول للكامة بعينه انه اله كله وانه انسان كله وانه كله ميت وكله غيرميت وكله قد اصيب وكله لم يصب . و كونه قول عليه انه لم يصب ولكن في نوع آخر ليس على النوع الذي نقول عليه انه لم يصب ولكن في نوع آخر من اتصال الاعضاء في جسد واحد واكثر من اتصال النفس والجسد في انسان واحد

فاما أن يقال المسيح طبيعة واحدة مركبة من اللاهوت والناسوت كا يقال الانسان طبيعة واحدة مركبة من النفس والجسد فهذا نفي البتة من شريعة المنطق واستقامته

وان فتش احد و هم ان كيف صار الاله انساناً من غير تغيير عن انه اله وكيف يجري على الكلمة الاله اسم الانسان وحقيقته ومعناه وصميم حده ، فاتّا وان كان حال التجسد ارفع من العقل الانسي فقد نقول على جية المثل كما استفدنا من النعمة الالهية ان الانسان الحق انما هو الذي يفعل جميع الافعال الانسية بالابعاض التي منها ركب الانسان وقد اتصلت فيه على هندسة التركيب الانسي بكل الكمال اي بالنفس وبالعقل الجلسد ، فلان الكلمة الاله ضمّ اليه هذه الابعاض التي العقل والنفس بالجلسد ، فلان الكلمة الاله ضمّ اليه هذه الابعاض الني العقل والنفس

والجسد على هنداس التركيب الأنسى بهيئته وكاية كاله وفعل به الكامة الافعال الانسية على حقها وطبيعتها فقد نقال للكامة انه صار انساناً بالحقيقة والطبيعة لانه انه انما منسب الفعل الى الباديء بالحركة. وانما بقال أن الفعل للباديء بالحركة وانكان يفعله بشيء اخر لان الكامة الاله ليس شيئًا واحداً من افعال الطبيعة الأنسية فعل بذلك التركيب الأنسي الذي ضمه اليه واتصل به ولكن جميع الافعال الانسية . وليس ربما كان يفعل به وربما لا . بل كان ابدآ محركه ونفعل به ونستعمله. من اجل ذلك قد نقال للكامة انه صار انساناً . وقد نأتى بالمثل لذلك وان كان غامضاً دقيقاً لا نجارى في حقيقة الامر ولكن له اشد مشاكلة من غيره من الامثال أكميا ندعم العقل ونوقفه على وقت وهم وصووة فلا يزول عنه راساً معنى ما نصف . ونقول ان الجسد الذي من الدم كونت حياته ( اح ١١:١٧ ) كما يقول الكتاب فيه وجود وعدة واستطاعة جميع حركات طبيعته اعني انقباض وانبساط وكاما فيه من هذا فبالعصب يكون تقلبه ولانه متصل بالعقل فالعقل هو الذي يعمل به وهو الذي يأخذ استطاعته وعدة الحركات التي الجسد خزاتها ومعدنها فيستعملها كما شاء وفيما شاء ومتى شاء وفي الحال التي نشاء كقولك في المثل ان اللسان هو خزانة ومعدن قوى الكلام وفيه استطاعة لجميع تقلب اختلاف الحروف وقد يجري اليه المدد والقوة في العصب من الروح النفساني الذي في الدماغ فيستطيع أن تقلب فالعقل قابض على الروح النفساني قبوضاً خفياً وهو محرك به اللسان على نحو ارادته ومشيئته. وربما قال الحسنات وربما قال السيئات باللسان والمقل هوالمحمود فما نطق الاسان انكان الكلام جميلاً وهو المذموم انكان الكلام غير جميل مع ان اصل الحركات ايس هو للعقل على حال صرف طبيعته وتجردها ولكينه للسأن . وعلامة ذلك أن العقل اذا استرخى او تشذب فينئذ يتقلب اللسان مشوشاً وعند ذلك يعلم انه عديم من تدبير العقل لان حركاته تكون على غير سداد مذبذة (١) عابرة على غير شريعة عمل الفكر ولكن لحركات البهائم. هكذا في المثلكان الكامة الاله يعمل بالناسوت اي بالعقل والنفس والجسد المتصلة بعضها ببعض في حال هنداس وتأليف التركبب الانسى . ولان جميع العقل والنفس والجسد كهيئة كل واحد منها وسننه الطباعية كان الكامة الاله ىفعل ويعمل بهذه الخليقة الانسية فعلاً ثابتًا بلا شك معروفًا بذلك له . ولذلك يقال انه صار انسانًا وبجري عليه اي على الكامة جميع حد هذه الطبيعة الانسية كما يجري

الا ان الكامة لم يكن بتقلبه الا وحدانياً اعني اقنوماً او اوجهاً حدث ووجد من اللاهوت والناسوت كما ان كل واحد منا لهذا السبب يقال له عين ووجه اي اقنوم من الناسوت لان له جميع التركيب الانسي الذى هو معدن جميع القوى والحركات والفعل وتعمل به اقنومية على نحو مشيئته من اجل ذلك . اما اصل الحركات والقوى الذي في كل واحد من اجل ذلك . اما اصل الحركات والقوى الذي في كل واحد من اجل التركيب فانه طباعي لكل الناس . فاما الحركات التي

<sup>(</sup>۱) مذندة اي مهتزة مترددة

تبدو بالفعل ولها نحو موقت ومأخذ مقد روشكل تقلب ونعت فعل فانها الاقنوم وليس على انقص من هذه الحال كان للكامة الاله جميع التركيب الانسي بجميع هنداسه الذي هو خزانة ومعدن جميع الحركات الانسية والكامة هو الذي كان يستعمله كما يريد وللذك الافعال التي بدت منه هي للكامة ولا نرى ان القوى التي كانت في التركيب الانسي بطلت لان الكامة هو كان المدبر والحرك لها وان كان قد يرى ذلك جند (المانو تليين) لا بل بوجود اصل الحركات الطباعية وكلما يصلح وينبغي لها طباعياً من الذي حكان في ذلك التركيب الانسي الذي اتصل بالكامة به طباعياً من الذي حكان في ذلك التركيب الانسي الذي اتصل بالكامة به واستطاعته فليس هو طبيعة انسية كما انه لو بطل الاحتراق من النار فقد كانت ليست بنار

ولان استطاعة القوى والفعل موجودة في الناسوت فيلز منا ان ببر مى الكامة الآله من الافعال الآسية ولكنا قد نقول ان منتبى الافعال الانسية وتمامها الظاهر الخارج وتحركها الذي كان من داخل ومبدأها على اي حال كان فهو من الكامة وله الانه كان المد بر لكل ما كان للناسوت والمصر في والمحرك له والسائس وما كان يكون ذلك الا وقد سبق وهيأ واعد له جميع استطاعته الطباعية في الجسد الذي خلقه له من العذراء ولانها أن زعمنا انه لم يكن في الناسوت قوة استطاعة وهيئة وخليقة الافعال فقد صيرنا الناسوت اداة خرساء ووعاء اصم وصار كلا فعل الكلمة الاله من الافعال الانسية خيالاً لانه لم يكن للفعل الانسي فعل الكلمة الاله من الافعال الانسية خيالاً لانه لم يكن للفعل الانسي

حقيقة طباعية . وهذا هو الكفر بتجسد الكامة اي بانه صار انساناً . واكن خذ بنا لايضاح فعل الكامة وبيانها مثلاً وشبهاً من احد الافعال الأنسية التي ذكرناها . ان اللسان هو اناء واداة متقلب به تم الكلام . وهذا قد منبني ان يكون في طبيعته ليناً رخواً رخصاً لكيلا تعسر فيــه الحركة ولكن سهلاً حتى يكون عتيداً (١) محيياً متهيئاً لحدمة تحريك العقل الخفيف الزلق الطائر في تقلبه . وينبغي ان يكون له ايضاً من الطبيعة حدٌّ يقف امامه لكيلا يبرز خارجاً عن الاسنان كشيراً ولا يطول ولا نقصر . وقد نابني ان يكون فيه عصب متصل بالدماغ نسرع اليه فيه الروح النفساني مع غير ذلك من توابعه مما لا منوب فيه التطويل . فاخبرونا أمها الحكماء اتقولون أن اللسان أذا رأيناه بتقلب كانت له الاستطاعة والقوة الهيئة الطباعية التي بها تم تقلبه وبهاكان الكامة الاله محركه بالعقل القابض قبوضاً طباعياً على اصل الروح النفساني وبه يحرك جميع الاعضاء ام لا ؛ فان قلم انه لم تكن فيه هذه الهيئة الطباعة التي بها يتم تقلبه ومنها يعرف أن له الاستطاعة فقد صيرتموه اداة خرساء وجعلتموه انما له قد اللسان فقط وليس له حقيقة اللسان . والذي هو كذلك فليس ينبغي له ان يسمى طبيعة ولكن صورة خرساء ووثناً غير حساس بنحت في بشرة الانسان من حجر وهو عديم من الحقيقة الطباعية

وأن قلتم أنها قدكانت له هذه الاستطاعة فقد اقررتم عزيمة انه قد كان له فعل طباعي وان كان الكامة هو الذي يفعل هذا الفعل به

<sup>(</sup>۱) عتيداً اي حاضراً مهياً

وليس الفعل للطبيعة الانسية على حدتها وحيادها وعزلتها مع انه قد تقال على الطبيعة الأنسية انها كانت تفعل في الوجه الجميل الذي سنصفه ان شاء الله . ونحن ليس نفرز لها فعلاً اقنومياً مفصولاً ولكن نحقق لها انها لم تكن غير متحركة كشريعتها حيث كان الكلمة محركها ويدّرها . وفي هذا النحو نقول فعلين طباعيين ولكن للكلمة نقولهما وليس لآخر وآخر او لاثنين . لأن الكامة هو الذي كان يعمل بلاهو ته . وهو ايضاً كان يعمل بطبيعة ناسوته اي بالتركيب الأنسى الذي كان له او بالحلقة او كيف شاء الانسان ان تقول . واكن فليحفظ القائل حقيقة الطبيعة الأنسية من غير ثبات وجه منها على حدته اي اقنوم أنسي والا تكون تفعل على حيادها وقد قضى حينئذ ما راد الذي تقول هَكذا . لأن ليس مشاجرتنا في الاسماء ولكنا ننظر في الاشياء بالطف النظر كاستحسان الفلسفة الروحانية. وهذا الاتصال والاتحاد الحي هو اخلص وامحض واحق من اتصال النفس والجسد. ولانه كان الكلمة يعمل بالتركيب الانسى افيضت قوة لاهوت الكلمة على ذلك الناسوت حتى كان يكون غير ذلك لو لم يكن الى النفس الكلمانية مضموماً . كذلك نقول ان الناسوت اتصل باللاهوت ليس في حال سياسة اللاهوت له وتدبيره حركاته فقط بل في ان الذي للاهوت جرى فوصل الى الناسوت لمكان الاتصال آكثر مما جرى الذي للنفس للجسد. وهذا كله كان وذلك ارفع من هذا كرفعة الطبيعة الالهية عن طبيعة النفس وانه أيغطى كل شيء اذا قرن وضم به. وليس حركة يخطر قربه على جهة المرح والتصلف والدالة ولكن كل شيء مذعن

له قاراً هادياً هدواً لا يقد رومن دون اذنه ليس يقدر ان يتحرك واما الشيء الذي كان يجري من اللاهوت على الناسوت فهو هذا حكمته الالهمية افيضت على العقل لئلا يتبد ل من آفة وفرح لا يقد رقد غشي العقل وشمله الذي بعمد تدبير يتجشم وبارادة الحلاص يتحرك ويبدأ له اثر عز لا منتبى له وافعال القوة والاعاجيب وكال الجود الفائض حتى صار جسوراً على الموت ليس في حال التفريط والتقحم ولكن لنعمد الحلاص والماسه وتمام كل العدل

في هذا الوجه نقول انه يشبه اتصال اللاهوت والناسوت اتصال النفس والجسد وليس في ان يصير ويكون من اللاهوت والناسوت طبيعة واحدة مركبة لا لمسيح كما صارت وحدثت طبيعة واحدة من النفس والجسد للانسان الذي ليس هو احد ابعاضه لان هذا القول يتبعه سماجة كثيرة كما قد اوضحنا وبينًا غير مرة ولانه في حال الفعل وليس في حال التغيير يقال انه تجسد الاله فذلك انما صنع الجسد له واتخذه واختص به

وحيث اراد عقل الاباء القديسين الراسخ فيه روح القدس المتشبه بالرحمة الالهية والمحل بها والمحتوي عليها ان يمثلوا ما قد عُرف ويمكن ان يُعرف من هذا العلم المكنون بما هو دونه من الاشياء التي تُرى وذلك الخطاطاً لانه ارفع من عقولهم فالتمسوا ان يفصلوا هذا الهمل اي هذا الاختصاص وهذه الاضافة من الذي يضاف الى الثيء وهو منه بائن مفروج ولم يكن لهم شيء اشد مشاكلة لتحقيق ما يرى من ذلك مثل النفس والجسد . مع انه ليس في كل شيء يشبهه كما قد ذكرنا . ولكن في النفس والجسد . مع انه ليس في كل شيء يشبهه كما قد ذكرنا . ولكن في

الوجود التي قد بيناها ورسمناها قبلاً مع انه ارفع وافضل من تلك الانحاء المشاكلة من اتصال النفس والجسد . لأن النفس وان كان بالجسد متصلها فليس لها فيه سلطان الاعلى منتهى افعاله والبارز منها البادي والظاهر . او ربما بادرت لئلا بهتاج فيه شيء فتقطع علله واسبابه من بعيد بحيلة وصبر فاما اللاهوت عن الناسوت فقوق هذا كان . لا نًا لسنا نقول انه كان علما البتة مبدأ او لل الحركات الطباعية المعدولة ولا غيرها حتى كان اللاهوت يأذن ان تثور في الزمان والحين والقدر الذي كان يعلم انه يصلح لتدبير خلاصنا

وايضاً النفس اذا ذهبت ان تقرنها الى الجسد وتقيسها به فبقدر ينتبي وغاية تتقطع تفوق قوتها قوته ، من اجل ذلك طالما تحذر وتهاب ان مدداً من حركات الجسد يأتي من موضع آخر ، وكم من مرة اذاكان ذلك فقد تقهقر النفس من تلك الحركات كالراكب الضعيف اذا ركب المهر الصعب فيجمح به ، وربما سبقت الى ما يخالف ارادتها من شدة وعورة جري امواجه كسفية يقوم عليها الراموز (۱) فتضل وتنصرف الى كل موضع بغير عمد من مدبرها ، من اجل ذلك الذين انجحوا وطفروا في البر انما جروا في حلبهم اي ميدانهم بلطف فطنة الحكمة ، وذلك لانهم يحالون لاخماد وابراد حرارة الجسد لكي يقوى فيهم العقل فيرتب على عرشه بقدرة ، ولم يكن القديسون ير خصون ان يعطوا الجسد شبئاً من موافقته او نظيره ، وقد كانت لعقولهم الغلبة والرزانة والكنافة بالروح ،

<sup>(</sup>١) الراموز اي البحر

## Pages 33-48 Duplicated. pp. 129-144 missing

سديداً في ايمانه بدُّره بعقل فقد وجب عليه الاعان بما شهدت به الكتب التي قد استبان لكل ذي أبُّ انها من الله . ولزمه أن يقول أن الأب اله وان الابن اله وان الروح القدس اله . وكانا قد علمنا انه ايس في الكتب موضع يعدُّ فيه الهان . بل الكتب كاما تتقدم الى الناس الا تقولوا الا الهاُّ واحدًا . وكانت هذه كفاية لتقرير ذلك عند اهل العقل واجتذابهم الىموافقة النصارى في قولهم ان الاب اله والابناله والروح اله . وإن الآب والابن والروح اله واحد وأكمن قد علمناكما قد ذكرنا بدءاً انه ليسكل واحد يطيق عقله ان يقهر قابه فيخضمه لقبول الاعان. من اجل ذلك نروم اقناع من كان كذلك من سبيل العقل ان الامر على ما يقول النصارى من ان الاب والابن والروح القدس ليس ينبني ان يعدوا ثلاثة الهة وان كل واحد منهم اله حتى لا تدعو اهل الضمف حسارة عقولهم لانكارها ذلك الى ابطال النصرانية التي هي دين الحق بحقيقة الاعاجيب وشهادة الانبياء . ولشهد عليه العقل اذا نظر في الامور نظرًا خالصاً وعرفها حق معرفها

## ~× × × ~

اعلم ايها المنكر قول النصارى ان من الاسماء اسماء دايلة على الوجوه ومنها اسماء دليلة على الطبائع . فالاسم الدليل على الطبيعة هو حقولك انسان وفرس وثور . والاسم الدليل على الوجه هو كقولك بطرس وبولس وبوحنا . فانت اذا اردت ان تعد وجوها كثيرة لها طبيعة واحدة فايس ينبغي ان توقع العدد على الاسم الدليل على الطبيعة والا فقد جعنت للوجوه

طبائع مختلفة . وكيف ذلك به اذا اردت تعد بطرس ويعقوب ويوحنا . وهؤلاء وجود ثلاثة لها طبيعة واحدة وطبيعتهم الانسان . فليس يستقيم ان توقع العدد على الانسان الذي هو طبيعة هؤلاء فتقول ثلاثة اناسي والا فقد جعلت طبيعتهم الواحدة التي اسم الانسان دليل عليها طبائع مختلفة ووقعت في الجهل . كذلك الاب والابن والروح القدس ثلاثة وجوه لها طبيعة واحدة وطبيعتهم هي اله فاذا عددتهم فليس ينبغي ان توقع العدد على اسم الاله الذي هو اسم الطبيعة والا فقد جعلت طبيعتهم الواحدة التي هي اسم الاله دليل عليها طبائع مختلفة واخطأت خطاء بيناً

وايضاً العدد قد يعلم كل واحد انه انما ينبني ان لا يقع على الانسان اذ تعد بطرس ويعقوب ويوحنا . فأنه ينبغي لك ان تعلم ان بطرس انسان ولكن ليس الانسان هو بطرس وان يعقوب انسان ولكن ليس الانسان هو يعقوب . وان بوحنا انسان والانسان ليس هو يوحنا . فاذا كان الأنسان ليس لا بطرس ولا يعقوب ولا توحنا فانه منبخي لك اذا عددت بطرس ويعقوب ويوحنا الاتوقع العدد على الانسان وتقول ثلاثة اناسى والا فقد اوقعت العدد على غير العدود . كذلك اعلم أن الأب اله ولكن ليس الآله هو الآب . والابن اله واكن الآله في وجه ( اذ اسم الآله دليل على الطبيعة ) ليس هو الابن . والروح اله لكن الاله ليس هوالروح فاذا عددت الاب والابن والروح القدس فليس ينبني لك أن توقع العدد على اسم الاله فتقول ثلاثة الهة والا فقد اوقعت العدد على غير المعدود . ولكن منبغي أن تعدد ثلاثة وجوه الهاً واحداً لأن الوجه هو اسم منطقي

وليس بثابت ولا لواحد منهم بل يقع اسمالوجه على الأبوعلي الابن وعلى الروح القدس وعلى كل واحد من الملائكة والناس والحيوان وغير ذلك من الغير المنفصلات. وانما دخل الاسم المنطقي ليكون عليهاالعدد لانه لا يستقم للعدد ان يكون على اسمهم العام المسماة به طبيعتهم الثابت لها الكيلا يلحق من ذلك أن تكون طبائع مختلفة كما قد ذكرنا . ولا متقم ان يكون العدد على اسم كل واحد منهم الخاص غير المنطقي لكيلا يجعل العدد كل واحد من المعدودين كاهم . وكيف ذلك ؛ اذا قات ههنا ثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا فقد صيرت كل واحد منهم ثلاثتهم كذلك ان قات ان في السماء للاثة اب وابن وروح القدس فقد صيرت كل واحد منهم للاثنهم . من اجل ذلك يضطر الامر ان يكون العدد على الاسم المنطقي الواقع على كل واحد منهم الذي هو وجه فنقول ان بطرس ويعقوب ويوحنا للاثة وجوه واسم الأنسان يتي على حدته لا ينتشر ولا يكثر مع ان الاب والابن والروح القدس ليسوا كاناس ثلاثة مفترقون في الموضع او مختلفون في الصورة او في الشبه او في الحال

فلعمري ان كثير ايتفقون في هذه الاشياء فيقال انهم واحد في ذلك الذي يتفقون فيه منها . والذين يختلفون في هذه الاشياء يعدون كثيراً كمقولك انا وانت في الصورة واحد اذا اتفقنا فيها . وانت في الارادة واحد . وإنا وانت في هذه الحال واحد . وتقول ما انا وانت بالصورة بواحد اذا اختلفنا فيها . وما انا وانت في الارادة بواحد . وما وما انا وانت في هذه الحال بواحد . وما شاكل ذلك . فالناس قد

الشمس يضيء للناس وانت صادق . ولا تقول ان الشمس وشعاعها يضيئان للناس لان الشمس انما تضيء بشعاعها . وتقول لصاحبك عينك ابصرتني وانت محقُّ . وتقول له ايضاً انت ابصرتني وانت محق . ولا ستقيم ان تقول لصاحبك انك وعينك ابصر تماني لان صاحبك انما بصرك بعينه . وتقول للنجار بدك صنعت هذا الباب وانت محق. وتقول له انت صنعت هذا الباب وانت صادق . ولا يستقيم أن تقول للنجار أنت وبدك صنعتما هذا الباب لأن النجار انما يصنع الباب بيده . وتدخل على الملك فيقول لابنه فيضربك ثم تقول ان الملك ضربني وانت صادق وتقول ان ابن المللك ضربى وانت محق ولا يستقيم ان تقول ان الملك وابنه ضرباني كذلك نقال ان الاب خلق الحلق . ونقال ان الابن خلق الحلق. ولا نقال ان الاب والابن خلقا الحلق لان الاب انما خلق الحلق كله بابنه كما قال مار بولس: أن الله في آخر الايام كاننا بابنه الذي به خلق الدهور (عب ١:١) وكما قال بوحنا البشير في انجيله في شأن الابن وهو سميه الكامة انه في البدء لم تزل الكامة . والكامة لم تزل عند الله. والهاً لم تزل الكلمة . هذا لم نزل عند الله . كلُّ به نُخلق وبغيره لم يخلق شيء . ولا نرى ان اللسان بالعقل او الشماع بالشمس او بد الصانع بالصانع او العين بالدماغ اشد اتصالاً من الاب بالابن للطافة الجوهر الالهي. وانه يعدو بلطافته الطف ما يكون من الحلق بما لا تتوهمه العقول

وتقول ان حرارة الناو احرقتني وتقول ان النار احرقتني ولا تقول ان النار وحرارتها حرقتاني لان النار لا تحرق الا بحرارتها حكدلك يقال

اذاً ان الاب خلق الحلق . وهال ان الابن خلق الحلق . ولا هال ان الاب والابن خلقا الخلق. ولا نرى ان الحرارة اولى بان تكون لانار من الابن ان يكون للاب ولا أن الحرارة اشد أتصالا بالنار من الابن بالاب وانكانكل واحد منهما اقنوماً لانالطبيعة الالهية لا تقبل تركيباً كما تقبله الاجساد . ولا يكون فيها الهيولى والصورة ولا توجد بنة النيرية في ذات اقنوم واحد منها بل موقع الابن من الاب هو كموقع حرارة النار من النار وكموقع الشماع من الشمس والكامة من المقل والكان الابن اقنوماً تاماً عندنا لان الطبيعة الالهية تلطف ان توجد الغيرية في ذات اقنوم واحد منها كما قانا . والذلك سمى مار بواس الابن ضؤ مجد الاب حيث تقول أن الله كانا في الأمام بابنه الذي به خلق الدهور الذي هو ضوًّ مجد وصورة عينه ( عب ١ : ٢ ) وسماه ايضاً حكمة الله وقو ته حيث نقول: ان المسيح حكمة الله وقوته (كو ١: ١٠) فانزاه من الله بمنزلة حرارة النارمن النار لأن الحرارة قوة النار

ويوحنا المبشر قد سمّاه كانة اذ قال انه في البدء لم تزل الكاءة والكاءة الم تزل عند الله وانما سمّاه قو ّالا الالهيات هذان بهذه الاسماء لا لانهايس بافنوم واله تام واكن ليعلما الناس انه كما لا يقال كل واحد من هذه الاشياء المضافة التي ذكرنا انه والمضاف اليه يعملان شيئاً وان كان كل واحد منهما يقال انه يعمل على حدته . كذلك لا يقال الاب والابن انهما خاقا وان كان كل واحد منهما على حدته يقال انه خلق . لان قوالي الالهيات كرها ان يكون وقوع هذه الصفات يدءو السامعين الى ان لا اقنوم اللابن

وليس باله تام مثل الاب كما ان كل شيء من هذه المضافات ليس لهاقنوم ولا يسمى باسم المضاف اليه من اجل ذلك سمى كل واحد منها الابن الها وقال يوحنا البشير انه في البدء لم تزل الكامة والكامة لم تزل عند الله والها لم تزل الكامة فقد سمّاه كلمة وسمّاه الها ومار بولس يقول ان المسيح من اليهود ظهر في الجسد الذي هو اله على كل له التسبحات والبركات (رو ١١: ٣٠) وقد جرّد يوحنا وبولس صفة الابن بقولهما فيه ما قد قالا ودلا انه لا ينبني ان يقال انه والاب خلقا شيئاً واعلما انه اقنوم تام بتسميها اياه الهاً ونفيا عن الطبيعة الالهية التركيب وان توجد الغيرية في ذات كل اقنوم منها

كذلك فعل قوالو الالهيات كاهم بروح القدس فاضافوا روح القدس الى الاب شبه الاضافة التي اضافوا اليه الابن ثم قالوا لنه اقنوم تام منل الاب والابن . فالآن الابن والروح من الاب بمنزلة هذه الاشياء المضافة التي ذكرنا مما بضاف اليه . فان الكنيسة المقدسة قد تقول ان الاب خلق وان كل واحد من هذين خلق ولا تقول انهم جيعهم خلقوا ولان الكنيسة تعلم ان الابن اله تام والروح اله تام وان كانا مضافين الى الاب شبه هذه الاضافة فانها تعد الابن والروح في حال القنومية مع الاب وتقول الاب والابن وروح القدس فتخالف بالابن والروح في عدتها اياها اقنومين مع الاب حد هذه الاشياء المضافات التي لا يعد كل واحد منها اقنوماً مع المضاف اليه ، ولان الكنيسة تعلم ان الاب والابن والروح القدس اله واحد على الوجوه التي ذكرنا من قبل . كا ان الشمس وشعاعها القدس اله واحد على الوجوه التي ذكرنا من قبل . كا ان الشمس وشعاعها

وضؤها شمس واحدة وما شاكل ذلك فانها تقول ان الاب والابن والروح القدس خلق الحلق ولا تقول خلقوا ، وتقول يا اب ويا ابن ويا روح القدس ارحمني و لا تقول ارحموني وماكان مثل ذلك

وان قال احد انه قد قيل في التوراة اخلقوا بنا (١) وتعالوا حتى ننزل ونفرق الالسن (تك ١١: ٧) وان الابنقال في الانجيل اني والاب نأتي حتى نسكن حافظ وصاياي (يو ١٤: ٣٧) وان الابن قال في اشعيا ان الرب ارسلني ورحه (اش ٢٨: ١٦) وان الابن قال في سليمان اني قبل الدهور كنت اخلق مع الله (ام ٨: ٣٧) وظن القائل هذا ان قولنا خلاف لما في الكتب حيث نقول انه لا يحسن ان يقال ان الاب والابن والروح القدس خلقوا ، فليعلم ان هذا القول الذي ذكرنا انه في الكتب المقدسة وما شاكله لم يوضع في الكتب الا من حرص قو الي الالهيات المقدسة وما شاكله لم يوضع في الكتب الا من حرص قو الي الالهيات ان يعلموا الناس ان الابن اله تام والروح اله تام لكيلا يظنوا ان الابن علم والروح في الله بيشل هذه الاشياء المضافة فيما يضاف اليه فيضلون من غلظ قلوبهم

<sup>(</sup>١) هده الاية هي نفس اية سفر التكوين . هلم نصنع الانسان غير انها مختلفة الترجمة كما يظهر من آيات كثيرة يستشهد بها الوادورسابو قرة ابقيناها على اصلها لا رغبة في ابقاء القديم على قدمه بل حرصاً علىما فيها من ايضاح معنى هذه الايات بالفاظ تختلف عن الترجمات الشائعة بين ايدينا في هذه الايام وهو نوع من الشرح او التفسير الحرفي

لانه وان كان السائل عن هذا يشير بقوله الى المسيح فليس المسيح بعينه يعني اذا سمى الها بل انما يعني طبيعة المسيح التي اسم الاله دليل عليها . وانما هذا كما قلنا بدءاً شبيه بان تقول اني كافر بكل طبيعة الهية غير طبيعة المسيح وانت محق ولا يخرج الاب والروح من يكون كل واحد منهما تلك الطبيعة تاشمة لان طبيعة الاب والروح واحدة

واعلم ان الطبيعة الالهية لا تقبل التركيب بنة كما قلنا او غيرية يوجد لها اثر في اقنوم واحد منها بل هي مبسوطة على صرف الانبساط ومحض حقيقته وليس يقبل اقنوم الهي ان يضاف اليه شيء له اثر فيه

اجبني ايها الجاحد اللابن والروح مخافة ان يؤمن بثلاثة الهة ١٠ تقول ان لله كلة ام لا ١٠ فان زعمت انه لا كلة له فقد صيرته اخرس وجعلت الانسان افضل منه ١٠ فلا بد لك من ان تقول ان لله كلة ١٠ ثم نقول لك اخبرنا عن كلة الله اجز ١٠ هي من الله ام لا ١٠ فان قلت انها جز ١٠ من الله فقد بعضت الله وادخلت التركيب على طبيعته وهذا ما لا يكون ولا تقدر ان بقول ان كلة الله في الله كالصورة في الهيولي وكشي ١٠ شبيه بذلك ١٠ لان تقول ان كلة الله في الله كالصورة في الهيولي وكشي ١٠ شبيه بذلك ١٠ لان كل هذا نفي من الله كما قد ذكرنا ثم تضطر ان تجعل الكامة اقنوماً تاماً ثم تقول انها اله تام وكذلك القول في روح الله

ثم نقول لك ان الله وكلته وروحه اله واحدكم ان الانسان وكلته وروحه انسان واحد . وانما صاركله الله الها لان الطبيعة الالهية لا تقبل تركيباً او شيئاً يشاكل التركيب كما يقبل ذلك الحلق . فالآن الابن موقعه من الله موقع الكلمة من الانسان. والروح موقعها من الله موقع روح الانسان

واعلم انالابن قد سمى يمين الله وساعد الله كما قال داود انما خلصت لله عنيه وساعده القديس (مز ٥٥: ٨) وهو يعني ان الابن خلص الناس اللاب ي الاب خلصهم به ، وروح القدس قد يسمى اصبع الله كما المسيح لليهود يالانجيل اني باصبع الله اخرج الشياطين (لو ١١: ٢٠) وانما عنى باصبع الله يوح القدس و فدر ذلك الاونجليسط (١) الاخر وقال في هذا الموضع ان السيح بروح الله اخرج الشياطين (متى ١٢٨) فهوقع الابن من الله موقع المسيح بروح الله اخرج الشياطين (متى ١٨٨) فهوقع الاصبع من الانسان الساعد من الانسان و وموقع الروح من الله موقع الاصبع من الانسان وابنه وروحه اله واحد ليس ثلاثة الله واحد ليس ثلاثة اناسي كذلك الله منهما الها تاماً لما ذكرنا من ارتفاع الطبيعة الالهية عن التبعيض والتركيب واشباه ذلك

ونظير ما آنيناه به من اسماء الابن والروح كثير في الكتب المقدَّسة لنادي الناس ان ينزلوا الابن والروح من الله تلك المنزلة التي ينزلون بها

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية معناها البشير لكن صورة تعربها الشائعة اليوم « أنجيلي »

## Pages 33-48 duplicated. pp. 129-144 missing. aug.

وانا اذا قلنا ان المسيح مات عنا أنما نقول ان الابن الازلي المولود من الاب قبل الدهور هو الذي مات عنا لا في طبيعته الالهية بل في طبيعته الانسانية وكيف يعقل هذا الموت وانه يحسن ان يقال على الابن الازلي في الجهة التي تقوله عليه الارثوذكسية وضعه المعلم اللاهوتي ثاودورس استهف حران

ان الحق اهله حية عقولهم لها انبساط ولها انقباض . وانبساطها وانقباضها تبع لعمد مشيتها وعمد معرفتها لا يتحرك الا بالمعرفة التي لا يشوبها جهل التي يسكن بها العقل بالنور الالهي الذي يضيء له وبريه حقيقة الأشياء بحسن نيته . فالآن الاشياء قد تلفي تتضاد في انحائها على وحديثها . فانك قد تجد في كلام اهل الحق تضاددًا وتراهم يقولون نعم وأكمن لا على شيء واحد وذلك ان عقولهم تشخص الى الاشياء فتمنز انحاءها وتجرُّدكل واحد منها تنظرها وقد تصيب التي له صفة في نحومن انحائه فتصفه بتلك الصفة وتصيب له صفة تخالف الاولى نحو في اخر وبها حركة ان تعقد على الصفة الأولى فلا تطرحها وترجع الصفة الى المخالفة فتضمها معها وتحوى الأشياء معرفة حقيقتها وتجمع كل صفاتها والجهال اذا سمعوا كالامهم وراوا فيه تضادًا حارت عقولهم دونه فلم تسر به قلوبهم ثم يَهِزُّ وا ويصدوا عنهم ويقهقهوا عليهم مغتبطين بطغيانهم . وكان ذلك مو ثقاً رباطهم بيد الشيطان الذي صادهم بخدية له لاك انفسهم فاما اهل الباطل فلسؤ نياتهم ميتة عقولهم ليس أحدها الا يصير

على ثيابه (مز ٢١: ١٧ - ١٩) والبصق في وجهه (اش ٥٠: ٦) وجلد ظهره (مز ٨٢: ١٤) وانه بجراحه يفدي النياس من خطاياهم ويداوي امراض ذنوبهم (اش ٥٣: ٥) وانه تُسقي خلاً واطعم مراً (مز ٦٨: ٢٢) ومواضع ما قد ذكرنا معروفة في الانبياء

والعجب منك يا بهودي حيث تكون قد قبلت موسى لاعاجيبه المعدودة ولا تقبل المسيح باعاجيبه التي لا تحصى ولا تعد . وهذا لو انك عدل قد كان واجباً عليك ان تقبله ولو لم يكن موسى والانبياء تنبأ وا عليه كما قبلت موسى باعاجيبه ولم تكافه ان يحقق نفسه مع ذلك بنبوة من كان قبله عليه . ولو ان موسى كان امرك الا تقبل نبياً بعده كما امر المسيح النصارى قد كنت لعمري معذوراً حيث تشكك بالمسيح ولكن موسى لم يزل في ناموسه الطاهر برجيك نبياً يأتي من بعده (تث ١٨: ١٥ و ١٨) ويأمرك عزعة بالسمع والطاعة له في كل ما امرك به وينذرك الموت ان انت عصيت هذا النبي ويقول ان هذا النبي مثله واضع الناموس وعهداً جديداً . وقد كان ينبغي من هذا القول ان تبطل الانبياء كاهم ما خلا هذا الواحد الذي امرت بطاعته كائناً من كان . وقد اخبرك موسى ان يعقوب تنبأ لك انها لا تفنى منك النبوة حتى يأتيك المسيح الذي هو رجاء الامم (تك ٤٩: ١٠) وبهذا حقق الأنبياء كاهم الذين قبل المسيح . ثم خصٌّ هذا الواحد وامرك بطاعته مراراً عن قول الله . فكان ما سبق من اخبار موسى اياك بمجيء هذا النبي الذي هو واضع عهداً ينبغي الايحبسك طرفة عين عن قبول المسيح والايمان به حيث عمل هذه الاعاجيب . وكان محق عليك ان تتدبر بعقلك فتقول ان النبي الذي امرني موسى بطاعته هو هذا . اذ كان يعمل الاعاجيب التي لا تحصى ولم يعمل موسى مثلها التي لو ان موسى اوقف امره فلم يأمر بطاعته ولم ينه عنها قد كانت توجب له علي من العدل ان اقبله بها وحدها ولا اكلفه ان محقق نفسه بنبوة من كان قبله عليه كما قبلت موسى

كذلك اعلم يا يهودي ان هذا النبي هو واضع الناموس وعهداً جديداً ولذلك خصه بان اوعز اليك بطاعته وردد دنك عليك. فاسمع الى قول الله في ارميا النبي: انها ستأتي ايام يقول الرب اني اشترع لبني اسرائيل ولبيت يهوذا عهداً جديداً لا كالعهد الذي اشترعت لهم اذ اخرجهم من ارض مصر (ار ٣١: ٣١) وقال داود للرب: اقم لهم يارب واضع ناموس لتعليم الامم انها اناس (مز ٢١: ١)

فان قات يا يهودي ان اسلافي الذين ظهر هذا الذي يسمونه المسيح فيهم وفي ايامهم قد تلقوا وانا لست اعلم انه عمل عجباً . قلنا لك : ان بيان ذلك قريب منك اذا حسنت نيتك في خلاص نفسك . وينبغي لك ان تعلم ان المسيح قد عمل هذه الاعاجيب التي ذكرنا من قبول الامم اياه وحمله اياهم على كل ما يخالف عقولهم واهو أئهم وشهوا تهم ونقله اياهم من رخاء الى شدة ومن همل الى حصر ومن سعة الى ضيق ومن الرخص الى التشديد ومن الشهوات المباحة التي كانت لهم الى هجران الدنيا باسرها في شانه ورفض لذات الجسد وفخر الدنيا وان تقدموا على القتل انفسهم بكل نوع من العذاب والمكاره على الا يكفروا به . وقال لهم : من كفر بي بين ايدي الناس كفرت انا به بين يدي ابي الذي في السماوات . وقال : انظروا ما

قلته لكم في السر فاعلنوه انتم على الاجاجير ولا تخافوا من يقتل البدن ولا يستطيع ان يقتل النفس ولكن خافوا من يستطيع ان يقتل النفس والبدن جميعاً ويلقيهما في جهنم . وقال : من اهلك نفسه في شاني وجدها في حياة الابد . وقال : من اتبعني ولم يبغض اباه وامه واخوته واخواته وولده وانسباءه فليس لي باهل . وقال : اني مخيلكم كالخراف بين الذئاب وان الدنيا تكون في سرور وانتم في حزن . وانها ستأتي ايام من يقتلكم برى انه نقر ب لله ذبيحة

واشترع عليهم ان يباشروا هم قتل انفسهم في المثل بقطع شهوا تهم واستئصال اهوائهم، وقال: من لطمك على خدك فحو له الاخر ، ومن سلبك رداءك فزده ثوبك، وان نظرت الى امراة كي تشهيها فقد زنيت بها في قلبك ، وان قلت لصاحبك راقا او احمق وجبت عليك نار جهنم ، وقال: سمعت انه قيل للاولين احبب محبك وابغض عدوك فانا اقول احبوا اعداءكم واحسنوا الدعاء لهم وما شاكل ذلك

فاخبرني يا يهودي كيف تظن ان الامم قبلت المسيح على هذه الشدة والموت الذي قد اشترعه عليهم ولا سيما مع شنع ما نسبه الى نفسه من الصلب والاوجاع والفضيحة . وان اعداء مُ شتموه وسمروا يديه ورجليه وعلقوه على خشبة وسقوه خلاً واطعموه مراً حتى رشح منه عرق خاتر كالدم . وانه قال وهو على الصليب الهي الهي لم خذلتني فان هذا الامر ينبغي ان ينقر السامعين كالهم من اتباع المسيح ومن اتخاذه الها كما قد اتخذته الامم كلها . وهذا معروف انه لم يكن يقبل ابداً لولا قد اتخذته الامم كلها . وهذا معروف انه لم يكن يقبل ابداً لولا

ان هذه الاعاجيب المذكورة في الانجيل وفي كتب التلاميذ قد عملت حقا . وهي التي كانت تقهر العقول وتضطرها الى قبول المسيح والايمان به لا محالة

ولو ان المسيح كانت همته الغرور لكان ينبغي له ولو كان لقي هذه الامور التي ذكرنا ان يأمر تلاميذه بكتمانها الامم وان يعظموه عندهم ومجملوا امره . ولكان قوله ان يطمعهم في الرخص والشهوات ليكون ذلك يدعوهم الى المسارعة اليه . وأكمن لم يفعل هذا وحاشا له ذلك . بل شنع على نفسه عند من دعاهم الى الا عان به وكافهم القتل والموت في شأنه او ليس هذا عجيباً . ان موسى دعا الله فعظم الله وقال: « ان الله خلق السماء والارض وانه فوق السموات ، واتى ذلك من تمجيـــــــــ الله واجلاله في كل نحو . وبدأ يخلص بني اسرائيل بان فكهم من عبوديَّة فرعون وشقَّ لهم الَّبحر واحدر لهم المن والسلوى وفجر لهم الماء من الصخور وقتل لهم الامم . وقال لهم ان الله سيقو "يكم فتقتلون امم الشام وتستحوذون على بلادهم وترثونها . واشترع ناموساً ممتلئاً رخصاً وفي كل ذلك لم يتبعه احد من الامم ولا قنع بنو أسرائيل بقواه ولا آمنوا بالهه بل نزل على طور سينا فارتمد الجبل تحته ودخن وادخل الروع في قلوب بني اسرائيل من منظره فلم يابثوا حتى عبدوا المجل وهم تحت طور سينا وتلاميذ المسيح خرجوا الىالامم فشنعوا عندهم على المسيح بهذه الاوجاع التي ذكرنا والصلب والكلام الذي يظن انه وهن وكانمو هم هذه الشدة التي اشترعوا المسيح عليهم فاجابهم الخلق . ومن لا يعلم أن هذا لم يكن الا من

شرف الاعاجيب التي كانوا يعملونها باسم المسيح التي هي ارفع من اعاجيب موسى كما أن السماء ارفع من الارض

ولا تستطيع ان تقول يا يهودي ان الامم انما اتّبعت المسيح تعصباً لقرابة كانت بينهم وبينه وفهذا عليك انت ولقد كان الانسان جديراً ان يولج هذه التهمة عليك بانك اتبعت موسى تعصباً له لانه كان منك ولتشر ف بدواته وتعتز بملكه الذي اعطاه الله و فاما الامم فانه لا سبيل لشيء من هذه التهمة ان تدخل عليهم في اتباعهم المسيح لان التلاميذ الذين دعوهم كانوا من اليهود وانما دعوهم الى من كان في ظاهر امره من اليهود وكان ينبني ان يدعوهم ذلك الى الاقشعرار والنفار منه لان اليهود كانوا اعداء الامم كلها ولم يشوبوا في دعوتهم طمعاً ولا شرفاً ولا عزاً بل خلاف ذلك كله و اذاً اعلم يا يهودي ان هذه الامم كلها لم تتخذ المسيح الما ولم تدن له بهذه الطاعة التي تبلغ مهج النفوس في كل يوم الا بهذه الاعاجيب التي ذكرنا ان التلاميذ عملوها بين ايديهم باسم المسيح الاعاجيب التي ذكرنا ان التلاميذ عملوها بين ايديهم باسم المسيح

ولعلك تقول ان هذه الامم اتبعت المسيح بالجهل ، فان كان هذا كذلك عندك فاحمل ان كنت صادقاً هذا الكلام الشنيع الذي يقال في المسيح وهذه الشرائع التي فرضها واذهب اقنع بها ولو رجلاً واحداً من الجهال ولكن لست تقدر على هذا بل الجهال اشد نفاراً من قبول هذا الامر من غيرهم لان الجاهل انما همته شهو ته كالبهيمة ، واقرب الكلام الذي يشربه عقل الجاهل ما كان مموها سوقياً ، ولقد كان ديك يا هذا اولى ان يقبله الجاهل من دين النصارى لما في دينك مما ذكرنا من تعظيم الله اولى ان يقبله الجاهل من دين النصارى لما في دينك مما ذكرنا من تعظيم الله

واجلاله جهاراً والارعاب منه ولما فيه من الرخص والطمع في الملكوالمز والعسل واللبن وتزويج النسا الكثيرة والطلاق متى شئت واستذلال الامم والك ستحمل كما زعمت على رقابهم ويكونون لك عبيداً وبناتهم اما والك ستبني لك مدينة وهيكلاً بالزمرُ د والياقوت . هذا الى مثله يغر الجهال وفي مثله يطمعون . ولو خرج احد يدعو الى هذا ويضمنه للناس لما كان عجباً ان يتبعه الناس ولا سيما اذا هبت له ادن ريح من دولة يُعطاها كما قد رأيناه يكون

وان قات يا صاح ان هذه الامم التي اتبعت المسيح انما كانوا حكماء فحكمهم هي التي دعهم الى اتباعه . فانه ينبغي لك ان تكون تبعاً لهم اذ سبتهم الى الحكمة مع ان هذا الامر الشنيع الذي يوصف به المسيح و ينسب اليه لا يقبله حكيم من حكماء الدنيا وقد يفوق عقول الناس كلهم حتى تفيض علها نعمة روح القدس فتقنعها ان المسيح اله كما قال مار بولس انه ليس احد يقدر ان يقول ان المسيح رب الا بروح القدس وان لم تصدَّق بهذا فاحمل دعوة المسيح الى كل حكيم من حكماء الدنيا واقنع بها ولو واحداً منهم . ولكن لا تستطيع لان حكمة الدنيا أنما همتها فخر الدنيا والا تصدّق ما خالف حدود الكيان التي غاصت عليها دون عقل العامة والتجمل بصفاقة الكلام والغرور بحلاوة الكلام. ودعوة المسيح خلاف لهذا كله . ولكن الامركما قال بولس انه بحكمة الله لم يعرف المالم الله بالحكمة فاحب الله ان يجتبي من الذين يؤمنون بحمق الدعوة (4) Jec 1444) \* - \*

وان قلت ان الذين اتبعوا المسيح كانوا في عقولهم اوساطاً فقد تقول ما لا يكون لان اوساط العقول غايبها الحزم في امور الدنيا الظاهرة والا يقبلوا الا شكيلاً لما قد اختبروه قديماً مما ادرّت اليه التجارب والحواس ودعوة المسيح لا يمكن ان يبشر بها هذه العقول بل هي تشمئز منها وتستجفها جداً

فمن حيث قبلت الاشياء التي ذكرنا كنت مضطراً أن تعرف لا محالة ان المسيح لم تقبله هذه الامم التي هي خمسة اسداس الناس (١) الا بما راوا من هذه الاعاجيب المذكورة في الانجيل وكتب التلاميذ وبقوة الروح القدس التي دُبَّت في عقولهم خفياً فاقنعتها ان المسيح اله وابن اله كما قال عن نفسه وان كان قد لتى من الاوجاع والصلب ما يقال فيه . وانه لم يلقَ هذه الاوجاع عجزاً ولا عبثاً بل لسبب مستقيم وان كان ذلك يخفي عن من لم يلمع قلبه بروح القدس . وان هذا الامر الذي ذكرنا يحقق لا محالة ان الامم لم تقبل المسيح الا بهذه الاعاجيب المذكورة في الانجيل وفي كتب التلاميذ . وذلك يضطر عقلك الى ان تؤمن وتقر بهذه الاعاجيب كانك قد راتيها وعاسمها . وهذه الاعاجيب اقنعت ان المسيح اله وابن اله كما قال عن نفسه . والمسيح والتلاميذ شهدوا على موسى والانبياء كامم انهم انبياء وحققوهم. وبشهادة المسيح وتلاميذه يحقق موسى والانبياء اليوم عند ذي العقل انهم كانوا مرسلين من الله

<sup>(</sup>١) هذا شاهد جميل النصرانية في القرن التاسع على عهد أبي قرة

واما انت يا بهودي فانك لو كافت اليوم ان تأتى بسبيل عقل محقق به عند احد الناس موسى او واحد من الانبياء لما قدرت على ذلك. ولقد مكث ناموس موسى والانبياء نحو أكثر من الف وخمسائة سنة لم قدر ان تقنع بذلك احداً من الامم انه من الله. ولا اباؤك اقاموا على الناموس او على عبادة الله . ولما جاء المسيح اقنع الامم كلها باعاجيبه وحقى عندهم موسى والانبياء وصار المسيح في وجه كاروز اوائك . وبحق فعل ذلك المسيح وماكان اولاه به . لانه هو الذي بعثهم وامرهم ان يتنبأ وا عليه وان يصو روه لئلا تنكره العقول اذا ظهر ماشياً على الارض . ولذلك قدم ميخا النبي فتنبأ عليه فقال : « اسمعو ا يا جميع الأمم وانصتو ا ياكل الشموب وليكن الرب عليكم شهيداً فان الرب بخرج من موضعه وينزل حتى يطأ على الارض. هذا في شان خطيئة يعقوب وفي سبب ذنوب اسرائيل » (ميخا ١ : ٧ - ٥ ) وارميا قال فيه ايضاً : « هذا الهنا لا يُعدُّ معه آخر الذي وجد طريق المعرفة واعطاها يعقوب حبيبه واسرائيل خليله . ومن بعد ذلك تراءى وبين الناس تقلب ( باروك ٣٧٣ : \_ ٣٨) وموسى أنما قال له الله ان مجمل هرون كاهناً ويقرب الذبائح على حذو ما اراه الله في الجبل (خروج ٢٥: ٥٠) . ومن هينا اعلمك ان هنا كاهناً اخر غير هرون هرون صورته . وذبيحة اخرى غير تلك الذبائح تلك الذبائح صورتها . فجاء داود وفسر لك ذلك الكاهن الذي هرون صورته واخبرك انه رب جلس على الكرسي عن يمين الله وانه ابن مولود من الله قبل كل الدهور حيث قال : قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اجعل اعداءك

تحت قدميك . وقال الله لهذا : انى من البطن قبل النور ولدتك. وقال له انت الكاهن الى الابد على شكل ملكسذق مز ١٠٩: ١-٤) وقال اشعيا وفسر لك تلك الذبيحة التي ذبيحتك صورة لها وقال ان المسيح نقول عن نفسه: اني لست اعصى وامتري . اعطيت طهري للسياط وخدى للطم ولم أردٌّ وجبى عن فضيحة البصاق ( اش ٥٠ : ٦ ) وقال في اشعيا انه ليس له منظر ولا جمال . فرايناه فلم يكن له منظر ولا جمال بل منظره حقیر دون مناظر الناس . هو انسان مجروح یعرف ان محتمل الامراض . كان حقيراً لا يُعدُّ فهو محتمل امراضنا وفي شاننا توجُّع ونحن حسبناه في نصب مجروحاً من الله مبتلي وهو انما تُجرح في شان معاصينا وعرضت له المصائب في شان خطايانا . ادب سلامنا عليه وبجراحه تداويناً . ضلَّ كانا كالمواشي ضل كل واحد منا سبيله . والرب اسلمه في شان خطايانا . لم يفتح فاه اذ ابتلي .كالشاة للذبيحة ساقوه وكالخروف امام الجزار . كان ساكتاً كذلك لم يفتح فاه بتو اضعه ( اش ٥٠ : ١ - ٧ ) هذا يا بهودي يدلك ان كان لك عقل ان هرون كاهنك كان صورة لهذا الكاهن وذبيحتك كانتصورة لهذه الذبيحة. لانه لو كان كاهنك هو الذي كان نستغفر الذنوب للناس وذبيحتك هي التي كانت بها تغفر الذنوب لقدكان هذا الكاهن الذي ذكره داود وهذه الذبيحة التي ذكرها اشعيا عبثاً جعلها الله وكان موسى باطلاً اخبرك ان الذي في يدك صورة. وجاء داود واشعيا وفسرا لك تلك الصورة . أكمنك لم تعقلها في زمانها كما قال لك موسى : انك قد رأيت ما صنع الله بين يديك فلم يُعطكم الله عيوناً

تبصرون بها ولا اذاناً تسمعون بها ولا قلوباً تفهمون بها (تث ٢٩:٤) فلو ان الاشياء التي رايت يا بهودي لم تكن صورة لغيرها ولم تكن تعني غيرها كيف كان يجوز لموسى ان يقول لك انك قد رايت ما صنع الله بين يديك فلم يعطكم الله عيوناً تبصرون بها ولا آذاناً تسمعون بها ولا قلوباً تفهمون بها . ولكن هذا الامر يدلك انه أنما كانت بيدك صورة وامرآ يُعني به غيره . وقال داود محققاً ذلك لك: ان آباءنا لم نفهمو ا بمصر اعاجيك (مز ٧٠١٠٥) فحسبك يا بهودي ان كنت ذا لب او تلتمس اكتساب الخير لنفسك فقد اتاك الشفاء وكان اتاك من قبل لو قبلته من معلمي النصرانية الذين نطقوا بروح القدس واوضحوا امر المسيح كله من العقل والكتاب جميعاً . فهذا تثبيت النصرانية بالاضطرار الذي لا محيص عنه لكل ذي عقل ونية . فالعقل نقود الى المسيح لا محالة والمسيح محقق موسى والانبياء . فانا العتيقة والحديثة كما قال سلمان بن داود في تسبحة التسابيح (٧:٧) أن على ابوابنا كل الثمرات العتيقة والحديثة

4

لكن اي شيء ننتفع به معشر النصارى الا ملة الحلكيدونية دون النسطوريين واليعقوبيين واللوليانيين (١) (والمنوثليين) وغيرهم من

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل راجع حاشية وجه ١٣٥

الاراسيس الذين ينتحلون النصرانية لان كل واحد من هؤلاء الذين ذكرنا يرى ان سعينا في تثبيت النصرانية انما هو له لانه زعم انه النصراني الجلق

وقد محق علينا كما اثبتنا النصرانية من كل دن وحقةنا انها هي الدن الحق وحدها ان نفصل الارثوذكسية من هذه الاراسيس ونحقق انها هي النصرانية وحدها وان كل تلك الاراسيس باطل. وقد اثبتنا هذا بعون روح القدس قدماً في سبيل الدارس اللطيف عند كل من كان لطيف العقل تقدر ان يغوص على الامور الغامضة التي تغيب عن العوام ولكن سبيل الدارس اللطيف ليس فيه قنوع للعامَّة من السوقيين والاكارن واشباههم وقليلاً ما يصل اليهم الشفاء بذلك الوجه . من اجل ذلك ينبغي ان نشترع منهاجاً آخر نيراً ومحجة واضحة نقدر ان تسلكها الفقيه والمرَض منالناس والفيلسوف والسوقى فنحقق بذلك الارثوذكسية ونبدي نورها كنور الشمس لا نخفي على صغير ولا كبير حتى لا يكون لاحد علة في التخلف عنها . وتكون الحجة لازمة لمن اغتبط بالطغيان الذي هو عليه من الاراسيس ويكون ذلك سروراً لاهل الارثوذكسية في توفيق روح القدس اياهم لصواب الاعان واستقامة الدىن ونشحذهم على ان مجمعوا مع الايمان البر وحسن العمل لكيلا تخيبوا من منفعته فتكون كينونته بايديهم وبالآ عليهم ان عطلوا ما ينوبهم من العمل بطاعة المسيح

فا هذا الطريق الوضح ليت شعري الذي تحققه الارثوذكسية ﴿ اما نحن يا هؤلاء معشركل من ينتحل دين النصرانية فقد اتفقنا على لزوم

كتب العتيقة والحديثة والتصديق بها وانما جعل الفرقة بيننا ما قد اختلفنا فيه من معاني هذه الكتب وهذا الامر هو الذي افرز كل فريق منا في كنيسة وعلى حدة وحرام علينا ان يصلي بعضنا مع بعض فلزم احد امرين اما ان نقول ان كلنا مقبول عند المسيح اذ كنا مقيمين على نسخ العتيقة والحديثة التي كتبها لنا روح القدس وان المسيح لا يحاسبنا على ما سقط عنه ظن احد نا من معاني الكلام الذي في هذه الكتب واما ان نقول انه لا يقبل منا التمسك بنسخ هذه الكتب دون السقوط على حقيقة معاني كلامها الذي اياد عنى روح القدس فما لا تم الدن الا به

فان قال قائل ان المسيح يرضى منك بالتمسك بنسخ هذه الكتب دون المعرفة بحقيقة معانيها فقد صيّر النصرانية يهوديّة وجعل غايته باللفظ لا بالعقل وامر النصارى ان يجتمعوا في كنيسة واحدة وصلاة واحدة في احتشادهم وان يتفرقوا في ارواحهم ووعظهم وان يعبدوا في ظاهرهم الها واحداً وفي باطنهم آلهة مختلفة وزيّن عندهم ان يتسموا باسم مسيح واحد في السنتهم ويتوهمون كثيرين في قلوبهم وهذه عبادة ليس واحد في السنتهم ويتوهمون كثيرين في قلوبهم وهذه عبادة ليس يرضى بهما المسيح حاشا له كما قال: اني لست مدخلاً الحرب محل الدعة (۱) فلا بد لكل نصراني ان كان على حقيقة ما ينتحل من ان يعبد المسيح والاب والروح بخالص المعنى الذي في كتب العتيقة والحديثة والاكان يهودياً لا يحتسب الا ان يقول: اما ان الله تنغير من حال الى حال والما ان يكون آلهة كثيرة و لانه حيث يسمع من موسى (تث ٤ : ٤٢)

<sup>(</sup>١) ليس في الأنجيل آية على هذا اللفظ وأنما يشير الكاتب الى منى اقو ال الرب

فاذاكان هذاكذلك فليست الكنيسة التي يسكنها المسيح الا واحدة من هذه الكنائس المختلفة التيكل واحدة منها تدَّعي انها هي المقيمة على حقيقة النصرانية

ولكن كيف يصنع السوقيون والاكارون وكل الناس الا القليل منهم اذ عقولهم لا تغوص على حقيقة هذه المعاني. والسيح لا يقبل منهم غير هذه الحقيقة. افيحسن ان نقول ان المسيح كافهم ما لا يطيقون عاشا له . والا فقد صيَّر هبوطه من السَّماء في شانهم وسفكه دمه عنهم وبالاً عليهم . وان كان يكافهم هذا فهو لا يكافهم ما لا يطيقون . ونحن نعلم ان اكثرهم الا الطائفة اليسيرة منهم لا تغوص عقولهم على ما قد

كلفوا . فكيف بمعرفة السبيل التي تبلغه عقولهم اذا سلكوا وصلوا الى حقيقة هذه المعاني . وهذا السبيل ليس احد من الهراطقيين يعرفه ولا مهتدي له واليه. بل ليس من الحياة للهرتيق الا كلام بجري في ظلمة به تمكن من غرور الاغرَّاء ويعوَّج شفتيه ويظن من يسمعه من الجهال انه خزانة الحكمة . ويقودهم بذلك الى اتباءه اذا نطق بالكلام الذي يغمض علمهم . وهو ايضاً لا يعرف ذلك الكلام بل كما قال بولس الرسول ( ١ كور ١٤ : ٢ - ٦ ) « لا يدري ما يتكلم به ولا شي عقق » ولكن هذا السبيل الواضح هو عند الارثوذكسية وبه اهتدوا الى حياة الابد . ونحن نعلم ان المسيح لم يكن يعطل هذا الامر ولاكان يترك هذه العامّة بغير طريق واضح تعرفه عقولهم يؤديهم الى حقيقة هذه المعاني التي يكلفهم اياها . ولا سما اذ قد كان يعرف هو والتلاميذ ان هذه الاراسيس ستكون وان الشيطان سيغربل الكنيسة بها حتى تحصل على قمحها الحق ( لوقا ۱۲: ۱۳)

واما هذا السبيل فقد اوضحه روح القدس على يدي موسى راس الانبياء في الناموس وذلك ان الله انزل عليه الاحكام التي امره ان يحكم بها على بني اسرائيل وان موسى رمى بهذه الاحكام الى قضاة احبارهم فولاهم ان يقضوا بين بني اسرائيل وجعل منهم راس عشرة وراس خمسين وراس مائة وراس الف وامرهم ان ينفذوا الحكومة بين بني اسرائيل بالعدل وقال لهم: انظروا ما وضح لكم من هذه الاحكام فانفذوه على اخوتكم ومهما غمض عليكم منها وشككتم فيه فارفعوه الي فانفذوه على اخوتكم ومهما غمض عليكم منها وشككتم فيه فارفعوه الي فانفذوه على اخوتكم ومهما غمض عليكم منها وشككتم فيه فارفعوه الي فانفذوه على اخوتكم ومهما غمض عليكم منها وشككتم فيه فارفعوه الي فانفذوه على الحوتكم ومهما غمض عليكم منها وشككتم فيه فارفعوه الي فانفذوه على الموتح ال

حتى ارفعه الى الله واتيكم فيه بالحق (تث ١٠: ١٠ – ١٧) فكأنوا يفعلون ذلك ما دام موسى بين اظهرهم

وفلما اراد الله أن يتوفى موسى خلف الأردن علم موسى بروح القدس ان لو قد فقده بنواسرائيل وقعوا في اضطراب من الشك وتشتت امرهم ووقع الصدع بينهم . فوضع لهم الناموس الثاني بروح القدس وترك لهم خلفاً منه لا يزول الى الدهر · وقال لهم (تث ١٧ : ٨) « يا بني اسرائيل اذا تعذر عليكم شيء شككتم فيه من القضاء بين الدم والدم وبين الحكومة والحكومة وبين النجسة والنجسة وبين التشاجر والتشاجر فكأن كلام اختلاف في مدائنكم فعليكم بالموضع الذي يختار الرب الهاك ان يُدعى باسمه فيه . فافزع الى هناك في تلك الايام وائت بالكهنة واللاويين والديان الذي يكون هنـاك في تلك الايام فينظرون في ذلك وينبئونك بحقيقة الحكم فتتبع القضية التي يخبرونك بها من ذلك الموضع الذي يختار الرب الهاك ان يدعى باسمه فيه . وتحفظ جدًّا ان تنتهي الى ما اشترعوه لك وتعمل بالناموس والقضية التي يقولون لك . ولا تحيدن عن الامر الذي يوعزون به اليك يمينًا ولا شمالاً . والانسان الذي يتعظم ولا يسمع للكاهن الذي يخدم باسم الرب الهك او القاضي الذي يكون هناك في تلك الايام فاُيُقتل ذلك الانسان وابيدوا العداة من بني اسرائيل لكي تسمع الامة كلها فينكل ذلك بها وتنتهي عن العدوان »

الا ترى ان موسى لم يجعل النظر في الاحكام التي يختلف فيها وفصلها الى احد من العامَّة ممن يدَّعي العلم او ممن لا يدَّعيه بل اراه

روح القدس فاسند ذلك الى جمع الحكهنة والى الديان الذي يكون في المكان الذي يختار الله ان يُدعى هناك باسمه ، ولم يجعل لمن دون اولئك معهم نظراً البتة ، ولكنه امر العاتمة كائناً من كان ممن يرى انه عالم وممن يرى انه ليس بعالم ان ينتهوا عزيمة الى القضاء الذي يخرج لهم من ذلك الجمع كان على احدهم او له ، وقضى بالموت على من نفخته العظمة ولم يذل قلبه لقبول ما قضوا به عليه وظن ان رأيه افضل من رأيهم ، وانما قضى موسى بالموت على من لا يقبل قضيتهم لانه علم ان الروح القدس اذ قد اسند امر هذه الشكوك وهذا الاختلاف اليهم فهو يوفق عقولهم للصواب فيه لا محالة ولا يخدلهم كائنين في عقولهم وحالا تهم من كانوا ولا يدع ان يخرج منهم الا الصواب

وان قال قائل ان روح القدس امر العامة بطاعة هذا المجمع الذي في هذا الموضع في احكامهم الغامضة وزعم انه يخذلهم ان يخرج منهم الباطل فقد صيّر صاحب هذا القول روح القدس هو الذي يُضلُّ الامة وقائل هذا القول هو الذي يجدف على روح القدس حقاً حيث يكون روح القدس شمس الهدى ومعدن النور يجعله هو سبب الضلال ولكن حاشا لله ان يكون الامر كذلك، بل نحن واثقون مطمئة قلوبنا ان روح القدس لا يترك هذا الجمع ان يخرج منه قضية الا في موضعها

والحديثة المقدسة التي انماكانت العتيقة صورة لها دَبَر فيماكذلك روح القدس كما دَبَر في العتيقة وجعل كل ما اختلف فيه النصارى من الدين ان يرفع الى مجمع السليحين وجعل للسليحين راساً واحداً يكون منتهى

الاحكام العامية كلها اليه والى مجمعه وان يقضوا فها بما اراهم روح القدس. ومعرفته في البركسيس (ف ١٣: ١٥) وذلك ان بولس وبرنابا انتخبا من روح القدس وهما بإنطاكية ان يجولا في البلدان فيكرزا انجيل المسيح وانهما خرجاً فانجزا ما افرزا له من ذلك ثم رجعاً الى انطأكية . فبينما هما هناك اذ نزل رجال من بيت المقدس الى انطاكية وكانوا يعلمون الاخوة وتقولون لهم انكم ان لم تختتنوا كسنَّة موسى لا تستطيعون ان تحيوا . وان بولس وبرنابا خالفاهم في ذلك وخاصهاهم فيه مفا تفق القوم جميعاً ان يطلع بولس وبرنابا ونفر من او نئك الى السليحيين والقسيسين باورشلم في شان هذا التشاجر . فلما وصلوا الى اورشليم اذا ثمَّ اناس كانوا من هوى الهريسيين كانوا قد تنصروا . فنهض هؤلاء فقالوا للسليحييين انه ينبغي ان تختنوا من آمن من الامم وان تقدموا اليهم في حفظ ناموس موسى فاجتمع السليحيون عند ذلك والقسيسون لينظروا في هذا الامر . وكانت هناك مباحثة كثيرة

ثم نهض بطرس وقال لهم: « ايها الرجال اخوتي قد عامتم ان الله في الايام العادية انما اختار ان يسمع الامم كلة الانجيل من في وان يؤمنوا . والله الذي يعرف القلوب زكاهم واعطاهم روح القدس كما اعطانا . ولم يجعل بيننا وبينهم فصلاً لانه طهر قلوبهم . فانتم يا هؤلاء لم تخالفون الله فتضعون على اعناق التلاميذ النير الذي لم نطق نحن ولا آباؤنا ان نحتمله . وانما نوقن ان نحيا بنعمة ربنا يسوع كما يحيا اولئك فاجاب يعقوب عند ذلك فقال : « امها الرجال اسمعوا ان سمعان

قد قضى عليكم كيف رضي الله ان يتخذ من الامم امة لاسمه وهذا يوافق كلام الانبياء كما هو مكتوب: اني من بعد ذلك اعود فابني مسكن داود المتهتك واجد دما خرب منه واقيمه لكي يبتغي سائر الناس وجه الرب وكل الامم الذين يدعى اسم الرب عليهم والل الرب ذلك الفاعل ذلك فأنا اقضي الايؤذى من يرجع الى الله من الامم ولكن ارى ان يؤمروا باجتناب ادناس الاوثان والزنا والميتة والدم »

فراى عند ذلك السليحيون والقسيسون مع جماعة الكنيسة واختاروا منهم رجلين بعثوهما الى انطاكية مع بولس وبرنابا وهما يهوذا الذي يقال له برسابا وسلوان رجلين شريفين في الاخوة وكتبوا معمها بهذا: « من السليحيين والقسيسين والآخوة الى الكنيسة التي بانطاكية وسوريا والاخوة الذين هم من الامم افرحوا . قد بلغنا ان اناساً منا خرجوا فعكروكم بالكلام وقلبوا نفوسكم وقالوا انه ينبغي لكم ان تختتنوا وات تحفظوا ناموس موسى ما لم نأمرهم به . فراينا عامَّة ان نختار رجلين ونسر "حهما اليكم مع اخينا برنابا وبولس اللذين بذلا انفسهما للمسيح فبعثنا يهوذا وسلوان وتقدمنا اليهما ان يوصلا كلامناً من افواههما . ألا فقد راى الروح القدس وراينا الا يوضع عليكم ثقل فوق ما لا بد منه ان تجتنبوا ضحايًا الاوثان والدم والميتة والزنا . فاذا انتهيتم عن ذلك فنع ما تصنعون » ثم ان مهوذا وسلوان ودَّعا الجماعة ونزلا الى انطاكية وجمعا الكنيسة واعطياهم الصحيفة فاما قرأوا الصحيفة فرحوا بالعزاء الذي ورد علمهم . وكان بهوذا وسلوان نبيين فعزيّا الاخوة بكلام كثير وثبتاهم

الا ترى أن الذن نزلوا الى انطاكية يأمرون بالحتان وحفظ الناموس أنما كانوا من جماعة الاخوة الذين كانوا باورشليم . وبولس وبرنابا اللذين خالفا هؤلاء قد كانا من علية السليحيين فحيث تشاجر الفريقين بإنطاكية فَمَا اخْتَلْفُوا فَيْهُ لَمْ تَقْبُلُ الْكَنْيُسَةُ لَا مِنْ بُولْسُ وَبُرْنَابًا وَلَا مِنْ اولئك . ولكنهم ارتفعوا كلهم الى مجمع السليحيين الذي كان مار بطرس رئيساً واماماً . فحيث توافى مجمع السليحيين ونظروا في الامر قضوا بما رأوا ونسبوا قضيتهم الى روح القدس وقالوا انه رأي الروح القدس وراسًا . الا ترى ان هذا المجمع الذي فو َّض اليه المسيح النظر في امور الاراسيس لا برى الا ما برى روح القدس وانه واجب ان يُرفع كل ما يختلف فيه من امور الدين الى هذا المجمع .وليس لاحد كائنًا من كان كبيرًا ولا صغيراً ان يتفرد برايه دون هذا المجمع وان يوعز الى الكنيسة ان تقبل منه وحده . فلممري لهذا لم تقبل الكنيسة من مار بولس وبرنابا اللذن كانا شمس العالم دون الجماعة . فليس لاحد اسقفاً كان او بطركاً او غيره ان يقول لكنيسة: « أن اقبلي ما اقول دون السليحيين »

واعلم ان السليحيين راسهم ماربطرس الذي قال له المسيح (متى١٦٠١) (١) « انت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لا تغلبها » وقال له ايضاً ثلث مرار بعد قيامته على بحر طبرية (يو٢٠:١٥-١٧) « يا سمعان اتحبني ارع خرافي وكباشي ونعاجي » وقال له في موضع آخر ( لو ٢٠: ٣١ « يا سمعان ان الشيطان يسأل ان يغر باكم كالقمح وانا طلبت

١) ان كل ما يقو له هذا ابو قرة عن رئاسة القديس بطرس وخلفائه لحري بالاعتبار

الا تخسر ايمانك . ولكن انت في الحين اعطف على اخوتك وثبتهم. الا ترى ان مار بطرس هو اساس الكنيسة المخصوص بالرعية ومن آمن ايمانه المانه وهو المأمور ان يعطف على اخوته ويثبتهم

وقول المسيح « اني طلبت لاجلك الا تخسر ايمانك ولكن اعطف على اخوتك في الحين وثبتهم » لا نرى انه عنى به مار بطرس نفسه والسليحيين باعيانهم بل انما عنى بذلك و لاة مرتبة مار بطرس التي هي رومية وولاة مراتب السليحيين • وكما انه قال للسليحيين « اني معكم الايام كلها الى آخر الدهر » ولم يعن بهذا القول السليحيين باعيانهم فقط بل عنى ايضاً اصحاب مراتبهم ورعيتهم • وكذلك القول الاخر الذي قاله لمار بطرس « ان اعطف في الحين وثبت اخوتك وانه لا تخسر ايمانك » لمار بطرس نفسه هو الذي خسر ايمانه من بين السليحيين وكفر بالمسيح • ولعل المسيح انما خذله لهذا اي ليحقق عندنا انه ليس اياه عنى بذلك القول • ولم نر احداً من السليحيين وقع ولا احتاج احد الى مار بطرس ان شبته من السليحيين وقع ولا احتاج احد الى مار بطرس ان شبته من السليحيين وقع ولا احتاج احد الى مار بطرس ان شبته

فان قال قائل انه انما عنى المسيح بهذا القول مار بطرس نفسه والسليحيين باعيانهم فقد جعل الكنيسة لا مثبت لها بعد موت مار بطرس وكيف يكون هذا ونحن نرى الغربلة كاها انما كانت من الشيطان للكنيسة بعد موت السليحيين . وهذا يدل على انه ليس اياهم عنى المسيح بهذا القول . فلعمري ان كل واحد ليعلم ان الاراتيقين انما ثاروا في الكنيسة بعد موت السليحيين بولس السميساطي واريوس واوناميوس وسباليس عد موت السليحيين بولس السميساطي واريوس واوناميوس وسباليس

وابليناريوس واورجنوس وغيرهم.ولوكان هذا القول الذي في الانجيل انما عني به مار بطرس والسليحين باعيانهم اذا ً قد كانت الكنيسة بعدهم معطلة من العزاء ولا كان احد نقذها من هؤلاء الاراتيقين الذن اراسيسهم حقاً هي ابواب الجحيم التي قال السيح انها لا تغلب الكنيسة ( متى ١٦ : ١٨ ) اذاً لا محالة ان هذا القول انمـا عنى به ولاة مرتبة مار بطرس الذين لم يزالوا يثبّتون اخوتهم ولن يزالون ما بتي الدهر او ما تعلمون ان آربوس حيث خرج انما اجتمع الجمع عليه بامر اسقف رومية فطرحه المجمع القديس وابطل اراسيسه وقبلت الكنيسة هذا المجمع ودفعت ارس كما قبلت كنيسة انطأكية اذ ذاك صحيفة السليحيين ورمحت هؤلاء الاراتيقين الذن يعلمونها ان تختتن وتقبل الناموس.وحيث خرج مقذانيوس وقال في روح القدس ما قال كذلك اجتمع عليه جمع بالقسطنطينية بامر اسقف رومية فطرحه المجمع القدلس وقبلت الكنيسة ذلك المجمع كما قبلت المجمع الاول واقصت مقذانيوس كما اقصت آربوس وتعلمت من هذين المجمعين ان تقول ان الاب والروح من جوهر الاب وان كل واحد منهما اله لم نزل مع الاب ومن الاب . وقبلت الكنيسة هذين المجمعين على مثل ما قبلت كنيسة انطاكية اذ ذاك مجمع السليحيين وكما لم يكن لكنيسة انطاكية نظر مع رأي السليحيين كذلك لم يكن لاحد نظر مع راي هذن المجمعين . وكما ان ماكتب به السليحيون اذ ذاك الى كنيسة انطاكية انماكان راي روح القدس كذلك لا تشك الكنيسة ان راي هذن المجمعين هو راي روح القدس . وَكَمَا لَمْ تَقْبُلُ كَنيسة انطاكية اذ ذاك لا من بولس وبرنابا ولا من الاخرين حتى رفعتهم الى مجمع السليحيين فتوقعت رأي ذلك المجمع فاما اتاها تعزت به كذلك لم تقبل الكنيسة لا من اربوس ومقذانيوس ولا ممن كان يخاصمهم في زمانهم من الأباء القديسين حتى رفعت ذلك الى المجمع المقدس فتوقعت رايه . فلما اتاها قباته فتعز ت به و سُر ت

وحيث خرج نسطوريوس فقال في المسيح ما قال وانكرت الكنيسة قوله رفعته الى المجمع المقدس كعادتها وفاجتمع بافسس جمع عليه بامر اسقف رومية فطرحه المجمع المقدس وابطل قوله وقبلت الكنيسة المقدسة ذلك المجمع ونفت نسطوريوس وجعدث قوله وعلمت انه ليس لها نظر مع ذلك المجمع بل قد فرض عليها من الروح القدس ان تتبعه على نحو ما يينيا .

فانت ايها النسطوري اعلم الله في خطأ وانك زللت عن الصخرة التي بُنيت عليها الكنيسة ونفيت من المسيح وبرئت من سكانته اذ لم تقبل رأي المجمع المقد س الذي فرض روح القدس قبوله وهو رأي روح القدس والعجب منك انك اتبعت نسطوريوس وانت لم تؤمر باتباعه وفضلته على مار بولس وبرنابا جميعاً حيث ترى المكنيسة لم تقبل هذين وهما نور البشر فقبك انت نسطوريوس وتركت المجمع المقدس الذي اتباعه لازم لك واتخذت لنفسك سنداً واهياً ووثقت بعقل انسي وتركت المجمع المقدس وتركت المجمع المقدس وتركت المجمع المقدس الذي توفيق روح القدس واعلم انه لا عذر لك حيث قبلت رأي المجمعين الاولين مسترسلاً اليهما بلا تفتيش كما امرك روح القدس ونبت نفسك

عن هذا الثالث الذي قد امرت من روح القدس بقبوله كما أمرت بقبول ذينك واشركت عقلك مع رأيه ولم تطمئن الى روح القدس الموفق اله والناطق به . وان انت تجنيت العلل على هذا المجمع فاعلم ان اريوس واصحابه يتجنون على المجمع الاول ويلحقون به العيوب بجهدهم ومقذانيوس واصحابه يتجنون على المجمع الثاني ويعيبونه ولا يبالون . وكما انه ليس لهما ولا عندك عذر في تجنيهم على هذين المجمعين كذلك يلزمك ان تعلم انه لا عذر لك عند المسيح في تجنيك على هذا المجمع الثالث

وحيث خرج اوطيخيوس وديسقوروس وقالا في المسيح ما قالا فانكرت الكنيسة قولهما فنهض من الاباء القديسين من يخاصههما فلم تقبل الكنيسة لا منهما ولا ممن يخاصههما ولكنها رفعتهما الى المجمع المقدس كعادتها ، فاجتمع عليهما المجمع الرابع بخلكيدونية بامر اسقف رومية فطرحهما وابطل قولهما فقبات الكنيسة قول هذا المجمع كما قبات الثلاثة المجامع واقصت اوطيخيوس وديسقوروس ولفظت قولهما ، وعامت انه ليس لها نظر مع هذا المجمع وايقنت ان الراي الذي خرج منه هو راي روح القدس لا محالة

وانت يا يعقوبي ما بالك قبلت الثلاثة المجامع مسترسلاً اليها من غير ان تجعل لنفسك نظراً مع رايهم ولم تقبل هذا المجمع الرابع ، ولكنك آثرت عليه اوطيخيوس وديسقوروس وتركت لن تعتمد على عمود الحق الذي جمله لك روح القدس واعتمدت على قصبة مرضوضة وامكنت من لحلك ان يشرت ويسيل دم نفسك وتموت موتاً روحانياً لجاجة في اتباع

من لم نفترض عليك اتباعه بل قد نهيت عنه كما نهيت عن الحية التي صارت اداة الطغيان . ثم لم تزل تنتقل من راي رجل الى راي خيره يغيرون دينك ويسخونه حتى استوجبت ان تسمى كثير الرؤوس ومن لا راس له (١) واشبهت حجراً نزول عن الاساس فهو لا نزال تندرج حتى مبط الى اسفل السافلين كذلك دحرجك اوطيخيوس وديسقوروس وثيادسيس وسواروس ويعقوب وغيرهم (٢) وادخل عليك كل واحد منهم في دننك النش الذي وافق رايه وخالفكل واحد منهم صاحبه وخالف الحق فان تجنيت على هذا المجمع المقدس فلا ترى انك سبقت من قصب (٣) المجامع المقدسة الى ما قد تخلف عنه من كان قبلك . فلعمري ان اربوس ومقذانيوس ونسطوريوس واسحابهم ليقصب كل فريت منهم المجمع الذي طرحه قصباً لا يترك فيه جهداً. ولست تقول في هذا المجمع الرابع الا دون ما يقول كل واحد من اوائك في المجمع الذي اقصاه . فان حسنت لاوائك مذمة المجامع المقدسة الماضية قبل هذا المجمع فالحق برايهم وقل بقولهم واخلع عنفك من نير روح القدس جهاراً . وان

<sup>(</sup>١) اشارة الى شيعة منهم دعيت « acéphales » اي لا رأس لهم

<sup>(</sup>٢) كل من هؤلاء زعيم لشيعة خاصة من اصحاب الطبيعة الواحدة نسبت اليه وعرفت باسمه تختلف كل واحدة منها عن الاخرى وتخالف كلها تعليم الكنيسة في شأن اتحاد المسيح ولم يزل الى اليوم هذا الاختلاف بين هذه الشيع باقياً عند المعاقبة السريان والاقباط والارمن من غير الكاثوليك

<sup>(</sup>٣) نقال قصبه اذا عابه ولامه

كنت تعيب على هؤلاء تجنيهم على تلك المجامع المقدسة وتقضي عليهم بالضلالة في مخالفتهم اياها فعب على نفسك تجنيك على هذا المجمع الرابع المقدس واقض على نفسك بالضلال في مخالفتك اياه

اما المجمّع الخامس فليس احد يحامي عن الاراسيس التي حرمها حتى نحاوره بمثل ما حاورنا به اصحابه ونلحق به مثل ما الحقنا بهم

ثم خرج مقاريوس وقورش وسرجيوس وقالوا ايضاً في المسيح ما قالوا . فانكرت الكنيسة قولهم وبارزهم اناس من الآباء يجادلونهم ويردعون قولهم . فلم تقبل الكنيسة منهم قبولاً صارماً لا منهم ولا ممن كان يجادلهم بل رفعتهم كعادتها الى المجمع . فاجتمع المجمع السادس المقدس بالقسط: طينة بامر اسقف رومية (١) فطرحهم وابطل قولهم فقبلت الكنيسة المقدسة هذا المجمع كما قبلت المجامع التي كانت قبله وهجرت مقاريوس واصحابه وبصةت قولهم

فا بالك يا (منوثيليي) قبات المجمع الاول والثاني والثالث مسترسلاً منبسطاً ولم تر ان لك مع رأيهم راياً كما امرك روح القدس فلما باخت المجمع السادس كانك قد نسيت تعليم روح القدس وسكرت سكراً لم تصح بعده فاقبلت على ابائك الذين يستحقون منك الكرامة وقد أمرت من روح القدس ان تقيم على حدهم وجعلت تشتمهم كالكاب الكاب وتزيل حدهم وهتكت السياج الذي كان يحفظك من الشيطان فخرجت

<sup>(</sup>١) ترى ان ابا قرّ ة يذكر دائماً وئاسة الاحبار الرومانييين على المجامع كما يقول الكاثوليك

تمكن من نفسك الذئاب . فهذا منك تفريط يؤديك الى الهلاك . فان تجنيت على هذا المجمع المقدس فاعلم انه قد سبقك من كان قبلك من الاراسيس الى تجني كل فريق منهم على المجمع الذي طرحه ولم يثنه شيء عن ان يلحق به كل ما ادب الشيطان في قلبه . فان كنت تعيب على اولئك تجنيهم على تلك المجامع فعاجل نفسك بالعيب في تجنيك على هذا المجمع السادس وارتد عن تيهك وادخل في رشدك . وان كنت لا تعيب على اولئك قصبهم تلك المجامع المقدسة فاخلع العذار من راسك اصلاً والحق باصحابك وقل بقول كل اراسيس كانت منذ ذلك

ولكن ما عسى ان يبلغ من تجنيكم يا معشر الهراطقيين عامة على هذه المجامع الما المحامع الما المحمع الذي ينقم عليه بئس ما قضى به من جهل او جور الما ان يقول ان المجمع الذي ينقم عليه بئس ما قضى به من جهل او جور واما ان يقول ان هذا المجمع انما جمعه احد الملوك فلذلك ينبغي الا يقبل واما ان يقول ان هذا المجمع الذي كان قبل هذا المجمع الذي ينقم عليه كان قد جزم الا يزاد على ما قد وضع ولا يُنقص منه فلذلك لا ينبغي ان تقبل هذا المجمع الذي بعده

فان قال احدكم في هذه المجامع انه بئس ما قضى به من قبل جهل او جور فقد ادخل قائل هذا القول رايه فيما لم يجعل اليه روح القدس ان ينظر فيه ولا الى غيره . وتداخلته العظمة ومنعته من ان يذل للهجمع واستوجب الموت الروحاني لا محالة كما تسمعون ناموس موسى المقدس لا يأذن لاحد من اناس ان يكون له نظر مع المجمع او ان يستبد

براي نفسه دون قضية المجمع . والا فقد لحقه القتل عزيمة لا محيص له منه

وان قلت يا هرطيق في المجمع الذي تنقم عليه انه أيما جمعه الملوك فلذلك لا ننبغي ان تقبل من ذكر المجمعين الاولين حيث كل مجمع تقبله احد ممن ينتحل النصر انية اليوم انه أنا جمع كل واحد منها ملك من الملوك وقد يعرف هذا كل احد ان مجمع نيقية أنما جمع قسطنطين الملك الكبير . والمجمع الثاني جمه بالقسطنطينية ثاودوسيوس الملك الحيير . والمجمع الثالث جمعه بافسس ثاودوسيوس الملك الصغير . والجمع الرابع جمعه بخلكيدونية مرقيانوس الملك. والمجمع الخامس جمعه بالقسطنطينية يسطينيانوس الملك الكبير . والمجمع السادس جمه بالقسطنطينية قسطنطين الملك ابن هرقل . فانت يا (منو ثيليتي ) ان نقمت على المجمع الخامس والسادس بان الملوك جمتها وقد استحقا الا نقبلا لان الملوك قهرت فهما الناس ولهما فبئس ما صنعت حيث قبلت المجمع الرابع والمجامع التي قبله . لان كل واحد من المجامع أنما جمعه ملك كما قد بينا . وكل هرطيق ُطرح في احد هذه المجامع قد يعتلُّ مثل علتك ويقول أن الملك الذي جمع ذلك المجم هو الذي قهر الناس ان يطرحوه وبقهره اجتمع ذلك المجمع عليه . فان اجزت لنفسك الا تنفي من قضية هذىن المجمعين لان الملوك جمتهما فأجز لليعقوبيين والنسطوريين ولمقذانيوس واربوس واصحابهم انتفاءكل فريقٍ منهم من قضية المجمع الذي طرحه لانه أنما جمعه ملك. وأن كنت لا تجيز لاولئك ان منتفوا من قضاما تلك المجامع لجمع الملك اياها فلا

تجيزن لنفسك الانتفاء من قضية هذين المجمعين لجمع الملوك اياهما وانت يا يعقوبي ان نقمت على المجمع الرابع الذي طرحك بان الملك جمعه ولذلك يستحتى ان لا تقبل قضيته لان الملك كلف الناس فيه وله . فبئس ما صنعت حيث قبلت المجمع الثالث والمجمعين اللذين كانا قبله اذكان جمع كل واحد منهما ملك من المالوك . واوسع نسطوريوس ومقذانيوس واربوس عذراً حيث لم يقبل كل واحد منهم القضية التي جرت عليه من المجمع الذي طرحه . فقد يعتل كل واحد من اولئك بمثل علتك ويقول ان الملك قهر المجمع الذي طرحه ان يجتمع عليه وقهر النياس ان يقبلوا قضية ذلك المجمع . فان اجزت لنفسك دفع قضية هذا المجمع الرابع لجمع الملك اياه فأجز لكل واحد من اوائك دفع المجمع الذي طرحه . وان كنت لا تجيز لكل واحد من اوائك دفع قضية المجمع الذي طرحه فلا تجيزن َّ لنفسك دفع قضية ذلك المجمع الرابع ولا تكن ظالماً عادياً او

وانت يا نسطوري كذلك نبدي عليك هذه الحجة كما قد لزمت اليعقوبيين (والمنوثيلثيين) فابس لك ان تنقم على المجمع الذي طرحك لجمع الملك اياه وتدفع لذلك قضيته والا فقد اوسعت مقذانيوس وآريوس عذراً بدفع كل واحد منهما قضية المجمع الذي طرحه فقد لعدري يعتلون بمثل علتك . وان انت فعلت هذا فقد هدمت كل ما تؤمن به مما قبلته من ذينك المجمعين . وهذا سبيل ليس يوصل به الى عيب احد من تلك المجامع بل ينبغي للكنيسة ان تحمد المسيح حيث ذاّل الملوك لها ان يخدموا المجامع بل ينبغي للكنيسة ان تحمد المسيح حيث ذاّل الملوك لها ان يخدموا

اباءها ومعلمها لان كل ملك اجتمع مجمع من هذه الحجامع في زمانه أيما كان من ابر" الجميع اذ كان رفده بضيفانه ويكف" الشعب لتمكين الآباء من النظر في الدين على هدو" ودعة وتنفيذ قضيته . فاما الملك فانه لم يكن اليه من النظر في امر الدين ولا من اثبات القضية في شيء . وأيما كان خادماً للآباء سامعاً لهم مطيعاً قابلاً لكل ما قضوا به في امر الدين من غير ان يشركهم في شيء من النظر . وان احد منكم يا معشر الارانقة الذين منتحلون دين النصرانية اليوم عاب معونة الملوك لهذه المجامع وحضورهم اياها فقد ابطل من قبله كل ما في ايدي النصارى واعادنا الى ان نتمسك بنسخ كتب العتيقة والحديثة . فلا سالي احدنا ان قال مثل اريوس ان الابن مخلوق او ان قال مثل مقذانيوس ان روح القدس مخلوق وان قال مثاما قال وثلم حائط الكنيسة الحافظ المرعية من كل ذئب خاطف طرد منها وافسد الدن كله وصيَّر النصرانية بهوديَّة

وان قلت يا هرطيق كائناً من كنت من الهراطقة في المجمع الذي طرحك « ان المجمع الذي كان قبله حتم الا يزاد ولا ينقص مما وضع هو وكذلك لا يذبني لهذا المجمع الذي كان بعده ان يقبل » فاعلم انك تقول ما لا تعقله ولا تدري ما غايته . لان قضية كل مجمع من هذه المجامع المقدسة انما هي دواء يهيئه روح القدس تدفع به عن جسد الكنيسة داء تلك الاراسيس التي حرمها ذلك المجمع . وحيث يقول ذلك المجمع انه ليس لاحد ان يزيد على ما قد وضع ولا ينقص منه انما يعني ايس لاحد ان ينود على ما قد وضع ولا ينقص منه انما يعني ايس لاحد ان ينود على ما قد وضع ولا ينقص منه انما يعني ايس لاحد ان ينود على لداء هذه الاراسيس التي حرمناها دواء غير

هذا الذي هيئناه بروح القدس . لأن روح القدس لا ينقض على نفسه وليس يقول هذا الجمع للكنيسة ان هاج فيها مرض اراسيس اخرى بعد مرض تلك الاراسيس التي هو طرحها فليس للآباء الذين هم اطباؤها ان يجتمعوا ويقصوا عنها ذلك المرض كما اقصى هو المرض الذي هاج في زمانه . ولو فعل ذلك المجمع وحاشا له لكان يستحكم عليها كل مرض يحدث من بعده ومنع الاباء من مداولها . وهذا خلاف روح القدس الذي جعل هذه المجامع عوضاً عن السليحيين لا تزول الى الدهر كما قد جعل موسى تلك المجامع التي امر بطاعتها خلفاً منه لا يزول في كل ما قد جعل موسى تلك المجامع التي امر بطاعتها خلفاً منه لا يزول في كل ما حدث من الاختلاف من اهل الناموس

وان كنت يا هرطيق تلج وتقول « ان المجمع الذي تقبله انما حرام الا يزاد على قضيته ولا ينقص منها ملتمساً الا يكون بعده مجمع آخر » فقد حان لك ان تبطل المجامع كلها الاول منها والاخر . لان مار بولس قد قال للكنيسة انه ان اتاها هو نفسه او ملاك من السماء يعامها غير ما علمها فهو محروم . وقد اتسع من هذا القول بقدر قولك يا هرطيق لا ريوس ان يقول لمجمع نيقية : أني لست اقبل تعليمك لان مار بولس قد حرم الا يعلم احد الكنيسة غير ما قد علمها هو . ولمقذانيوس ان يقول للمجمع الثاني اني لا اقبل منكم تعليمكم لان مار بولس قد حرام الا يعلم احد الكنيسة غير ما قد علمه هو وان المجمع الذي كان قبلكم قد حرام العلم مثل ذلك الا يزاد على قضيته ولا ينقص منها . وان حسن هذا عندك يا هرطيق فقد ردد ثنا الى ان نتمسك بنسخ كتب العتيقة والحديثة ولا

يبالي احدنا ان يقول كما قال اربوس ان الابن مخلوق . ولا يضرُّه ان يقول كما قال مقذانيوس ان روح القدس مخلوق . ولا يعاب على احد ال يقول كما قال مقدانيوس ان روح القدس من قبلك النصرانية مهود يَّة كما قلنا بدءً ا

ولكن ليس الامر على ما تذكرون يامعشر الهراتقة وبئسما فهمتم قول الآباء بل أنا تشبه الكنيسة المقدسة ابن الملك وتشبه الآباء اطباء قد وكلهم الملك بابنه ان محفظوا جسده وان يدفعوا عنه كل داء وسقم . وتشبه الاراسيس الامراض والاسقام . وهؤلاء الاطباء الموكاون بهذا الجسد ليس تخطأ احدهم البتة ان نظر جسد ابن هذا الملك قد اعتراه مرض فدفع المرض عن جسده بدواء هيأهُ له ثم قال : انه ليس لاحد سلطان ان يغير شيئــاً من هذا الدواء الذي هيأته انا . فنقول ان هذا الطبيب أنما يريد به ليس بمأذون لاحد أن يعالج ذلك المرض الذي هيأ له ذلك الدواء بغير ذلك الدواء الذي عالجه به هو . وايس تقول هذا الطبيب لمن بعده من الاطباء: انه ان عرض لجسد ابن الملك مرض آخر بعدد هذا المرض فليس لكم سلطان ان تعالجوه والا فقد اسلم ابن الملك للتهلكة وصار غاشاً للملك عدواً له

كذلك كل مجمع من هذه المجامع المقدسة انما هيأ دواء الاراسيس التي ثارت في زمانه واعلم الناس ان دواءه بالغ ملائم لمرض تلك الاراسيس وانه ليس لاحد سلطان ان يعالج تلك الاراسيس ويقاتلها بخلاف ما قد عالجها هو به وفاتلها . ولم يأمر اطباء الروح الذين بعده ان ثارت اراسيس عالجها هو به وفاتلها . ولم يأمر اطباء الروح الذين بعده ان ثارت اراسيس

في زمانهم الا يهيئوا لها دواء يدفعونها به والاكان غاشاً للمسيح وعدوًا له . وحاشا لمجمع يجمعه روح القدس ان يكون كذلك . وبئسها فهمتم يا معشر الاراتقة قول الآباء . ولقد سخر بكم الشيطان عدو ذريَّة آدم فزيَّن لكم ان تجد فوا على روح القدس بمذمتكم قضايا المجمع التي هي قضايا روح القدس كا قد اخبرتكم ان السليحيين انفسهم قالوا حيث اخرجوا القضية على الهراسيس التي ثارت في زمانهم انه رأى روح القدس وراينا . واعلموا الناس كلهم ان رايهم راي روح القدس . فمن جدَّف على قضية احد المجامع فانه انما يجدف على روح القدس

ولعاك تقول ياهرطيق ان هذا الحجمع الذي طرحك قد نقض على المجمع الذي كان قبله اذا ذهب الانسان ان نفتش معاني كلامه • فلذلك زعمت انه ليس من روح القدس لأن روح القدس لا ينقض على نفسه . فنقول لك يا هرطيق انك غليظ المقل وليس يضيء لك روح القدس لاعوجاج نيتك . لذلك تظن ان هذا المجمع الذي طردك من الكنيسة قد نقض على الذي قبله . ولكن ليس لك ان تشرك نظرك مع نظر المجمع ان كنت تعقل ما قد امرك روح القدس في الناموس على يد موسى راس الانبياء . بل عليك ان تقبل قضية المجمع عزيمة والا لحقك الموت الروحاني.وروح القدس لم مخذل مجمع الرسل ان مخرج منه الخطا في احد الوجوه اذ قد اسند النظر فما مختلف فيه من امر الدين اليه كما قد اوضحنا لك مراراً . والاكان روح القدس الذي فرض على الناس ان يطيعوه هو الذي يقود الناس الى الضلالة التي تخرج لهم منهُ وحاشا

لروح القدس أن يفعل ذلك . فأن أجزت لنفسك با هرطيق أن تنظر في قضية المجمع الذي طرحك وتفتش قوله وتقول انه قد خالف المجمع الذي كان قبله فسو "غ لآريوس ان ينظر في قضية مجمع نيقية الذي طرحه ويقول ان قولهم خلاف لما في انجيل السليحيين. وأجز لمقذانيوس ان منظر في قضية المجمع الثاني الذي طرحه ويقول ان قولهم خلاف قضية المجمع الاول. ولكن اظنك لست تفعل هذا اذ تشرك اظرك مع قضية المجمع الذي طرحك . فمن حيث قلتم الكلام يامعشر الهرا تيقيين عامة فليس بمأذون لكم من روح القدس ولا لغيركم ان تتجنوا بالعلل على هذه المجامع المقدسة او تخالفوا قضيتها باحد الاسباب والا فباطلاً امر روح القدس على مدي موسى راس الانبياء ان يُقتل كل من لا يقبل قضية المجمع فقد كان لعمري النسحة لكل واحد من الناس اذا خرجت عليه قضية من الحجمع ان يتجنى على ذلك المجمع. ولا يستطيع ان يرفض قضيته بسبب ذلك التجني ويسلم من الموت. ولكن لم يخلُّ روح القدس احداً زاهداً بل ألز مالموت عزيمة كل من خالف قضية الحجمع كائناً من كان. ولم يجعل في ذلك استثناء ولم يمكن لاحد منه فرجة يحيد اليها من الموت في التجني على المجمع او غير ذلك من الاسباب . كذلك يلزمكم ياكافة الهراطقة عامة فاعلموا ذلك . وكل من خالف هذه المجامع المقدسة فان المسيح يميته الموت الروحاني ويعطل قلوبكم من سكانة روح القدس فانظروا من الذي سكنكم

واعلموا كلكم ايها المخالفون لروح القدس ان من كان منكم لا دّعي علماً فقد وضح له طريق الرشد ولا عذر له في ترك المجامع

المقدسة التي افضي عقله الى المعرفة بانه بجب عليه اتباعها لا محالة . وليس شيء كيبس احدكم عن ان يغرب عن ملكوت الله ونخرج مأسوراً عن عرس المسيح أن لم يتبع هذه الجامع المقدسة . وأما من يدَّعي منكم العلم فانه أنما نشبه احبار الهود والفريسيين الذين صرفوا مسامعهم عن تعليم روح القدس وغرفوا لهم من خثرة عكر عقولهم فاسكرهم سكراً اختلجهم عن قبول المسيح الذي اليه كان الناموس بسوقهم وزيَّنوا لهم الافتراء عليه . كذلك انتم غررتم هؤلاء المساكين فصرفتم قلوبهم عن طاعة روح القدس الذي ينطق على افواد الجامع المقدسة . وغرفتم لهم من فضاضة عقولكم وظلمة اذهانكم وما تلتمسونه بعمى قلوبكم وحملتموهم ال يجدُّ فو ا على روح القدس قاتلكم الله كيف هلكتم واهلكتم اوهقتم من اتبعكم الى قعر الجحيم واوهق الشيطان كلكم واستصحبكم الى نار جهنم المعدّة له ولملائكته . وصرتم له في هلاكه انساً وعزاء

فهل يريد الانسان منكم ان يعتزل ناحية ويقوم المجمع ناحية اخرى فينادي احدكم الناس ويقول: الا ايها الناس عامة التهموا هذا المجمع وصدقوني فاني اعلم وانصح لكم من هذا الحجمع فكيف استحققت ويجك ان تكون قد فزت بالحكمة الروحانية بل بالعمى الشيطاني دون الناس كلهم وصرت انظر الناس للناس بل اغشتهم لنفسك ولهم وقد كان ينبني لروح انقدس لوكنت كما قد تظن بنفسك بجهلك ان يدل انهاس عليات قديماً حتى يعرفوا موضعك ويصفك لهم في كتبه المقدسة كما قد وصف هذا المجمع الذي ذكرنا ويجعل لك في الكتب المقدسة علامات

يومىء اليك بها كما قد اوماً الى هذا الحجمع المقدس ويجهد الناس على اتباعك كما اجهدهم على اتباع الجمع ولكن ليس من ذلك اعجب ايها الاعمى الذي لست تدري ما تقول وماذا تحقق كما قال مار بولس على مثلك . وقد استحكم الجهل فيك واكتنفك التيه منكل ناحية ولاتحس بذلك غلظاً وبلاهة. ولكن العجب من هؤلاء الاشقياء الذين يتركون المجامع المقدسة ان ينقادوا لها كما امرهم روح القدس وقد امكنوك من ارسانهم ان تقودهم كالاعمى الذي قال ربنا في الانجيل: ان اعمى يقود اعمى وكارهما في الهو تة تسقطان . واكثروا ان تخذوا لانفسهم معلم الضلالة مثلك وبدغدغة مسامعهم كما قال مار بولس (٢ تم ٤ : ٣) فاما نحن معشر الارثوذكسية وابناء الكنيسة المقدسة فاننا نمجد ونشكر المسيح الهنا الذي اعطانا الحزم وطاعة المجامع المقدسة التي نطق على لسانها روح القدس فصرنا الى محاته وآورنا الى صير غنمه وسلمنا بحفظه من الشيطان الذئب الخاطف الذي يرصد انقسنا ان يعترضمن احدنا شرود الكنيسة فيأخذه فرنسة له وصيداً . فنسأل ربنا والهنا نسوع المسيح ان ثبتنا على صخرة كنيسته المقدسة ابداً ونسقينا من كاس تعليمها حتى نسكر بحبه سكراً علا عقولنا أوبسط قلوبنا لطاعته وحفظ وصاياه التي بها نحيا ونرث ملكوت السموات المعدة لكل من كان مبنياً على اساس مار بطرس الذي من روح القدس . فيا روح القدس الهمنا معرفة المسيح الابن الازلي الاله ابن الاله الذي تجسد من روح القدس ومن مرسم العذراء في شان خلاصنا له المجد والجلال والغز والكرامة مع الاب والروح القدس الآن وائماً والى دهر الداهرين امين

## ﴿ تنبيه ﴾

لم يكن هذا محل هذا الميمر في الاصل. وانما ابقيناه الى الاخير لعلنا نقف على نسخة ثانية نستعين بها على اصلاح واتمام ما نقص من نسختنا وقد بحثنا على ذلك في ما وصلت اليه يدنا من قوائم مخطوطات مكاتب اوربا ومكاتب بلادنا الشرقية فلم نجد ضالتنا ولذلك عولنا على نشره على علاته خوفاً من ان تذهب الايام بما بقي منه ولئلا يكون مكان الكامات التي اكلها العث من النسخة الاصلية فارغاً وينقطع سياق الكلام مراراً وضعنا مكان ذلك كلاماً نظنه اقرب الى كلام المؤلف وقد جعلناه بينهاتين العلامتين « » ليعلم القاري انه منا لا من المؤلف حتى اذا وجدت نسخة تامة يوضع كل شيء في موضعه والله الموفق للصواب

## سيعر

في الرد على من ينكر لله التجسد والحلول فيما احب ان يحلّ فيه « من خلقه » وائه في حلوله في الجسد المأخوذ من مريم « المطهرة بمنزلة جلوسه على العرش في السما » . وضعه كير ژاودورس اسقف حرّ ان

ولعلك تقول ، يا هذا قد اتبت ان لا سبيل الى «غفران خطايا الناس الا ، بالاوجاع التي حلت بهذا « الابن و » تعرض لها حتى تجشمها عنا « وفاء عن العقوبة ، المستوجبها كل واحد منا « عن ذنوبه » ولكن بقي عليك ان تخبرنا « كيف هذا » الابن الذي هو اله وعدل « الاله احب ان يخويه جسد حتى يوصل اليه « الاوجاع التي لا تستطيع ، سبيلاً الى اللحوق به . فنحن « نقول ان الله » غير محو ولا محدود ولا نهاية « له للحوق به . فنحن « نقول ان الله » غير محو ولا محدود ولا نهاية « له لكنه شاء » تبارك ان يظهر لحلم افعا ، له

وكلامه من الموضع الذي يصاح لهم . وهذا منه نعمة عليهم ومنفعة لهم لانه لو لم يفعل ذلك بهم لسهت عقولهم . في طلب محلة قراره ، ابتغاء له ولما كان لهم هدو ولا قرار عن , معرفته , وكانوا مداونين في ذلك فيه إطلاً ولا يؤديهم , مع هذا ، اضطرابهم الى ادراكه الذي لا راحة لهم , الا به. من، اجل ذلك جعل له عرشاً يجلس عليه « في السماء » منذ اول ما خلقهم ليس لحاجته ، الى عرش يتعلى عليه ولكن لحاجتهم « الى معرفة ، محلة قراره ليكونوا يسجدون , له فيه ، وليوعز اليهم باموره منه كما قال , ميخا النبي : رايت ، الرب اله اسرائيل جالساً «على كرسيه وجميع ، اجناد الملائكة مصطفين , عن يمينه وعن ، شماله فقال الرب من « يغوي احاب حتى يصعد ويسقط في راموت جلماد ، فقال هذا كذا وذاك كذا فخرج الروح وقام بين يدي الرب وقال انا اخدعه « فقال له » الرب باي شي ، فقال بكذا وكذا. فقال الرب اخرج واصنع هكذا فانك تقتدر وتفعل (٣ ملوك ٢٢-١٦:٢٢) الا ترى ان للرب كرسياً . ببدو ، لملائكته ويوعز اليهم باموره منه كما قلنا وقال واشعيا ، النبي اني رأيت الرب جالساً على كرسي عال رفيع واذياله تملاً الهيكل ومن فوقه السرافون قائمون لكل واحد، منهم ستةً اجنحة بجناحين منها . يغطون وجوههم وبجناحين منها يغطون ارجلهم ، وبجناحين منها يطيرون ، ويصرخ كل واحد منهم الى « صاحبه قدوس قدوس " الرب الصابوت السماء والارض كلها مملؤة من مجده ( اش ٦: ١-٣) الا ترى ان تسبيح الملائكة «لله» يكون تجاه الكرسي الذي يجلس عليه «الرب الاله» « ودانيال الذي » قال اني رأيت الكراسي « نصبت فجلس عتيت الايام وكان لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار و عجلاته ناراً مضطرمة ، ومن امامه يجري ويخرج نهر من نار ، و » جلس الف الف يقومون بين يديه وربوات ربوات يحوطون به (دا٧:٩) وقال الثلاثة الفتية وهم في اتون النار ببابل لله مبارك انت الذي ترى الاجبج وانت جالس على الكروبيم ، مبارك انت على كرسي جلال ملكك (دا ٣:٤٥)

وقال داود النبي: الرب في السماء كرسيه (١٠٢) فقد اتفق على جلوسه الكرسي على الانبياء ولست « اظن ان احداً من اهل ، الايمان بخالفهم في ذلك

ولا احد « منهم » يقدر ان يقول ان الله لجلوسه « على الكرسي لا يكون في كل موضع من السماء » بل نعلم كانا ان « الله في كل المواضع » ونعلم انه « مالىء السماء » كلها غير انه لا يبدو لملائكته « في السماء » الا من العرش والى ما هنالك يرفعون التمجيد « لله » لحلول الله فيه وهم لا يجهلون . كذلك نحن نعرف ان الابن الازني هو في كل موضع ولا نهاية له ولا يحويه شيء ولا يحتاج الى الحلول « في موضع من » المواضع غير انه تبارك برحمته لحاجتنا نحن « البشر الى مخلص حل في » الجسد الذي اخذه من مريم العذراء المطهرة « وعرضه الى » الآلام والاوجاع التي اخذه من مريم العذراء المطهرة « وعرضه الى » الآلام والاوجاع التي كانت اذا « حات به » فدانا بذلك من لعنة الناموس « ولا جل ذلك » حل فيه برحمته وصار لنا هذا « الجسد » بمنزلة العرش في السماء « لان »

الجسد فعل اللاهوت « الذي كأن متحداً به اخلص وارفع اتحاداً تعرض » للمصائب حتى حات به فداء عن الناس

فما بال المخالفين لناينكرون «لله الحلول» في الجسد المأخوذ من «مريم العذراء المطهرة وهم يقولون» ان الله جلس على العرش «في السماء» ، وقد كان يحق عليهم اما ان لا يعيبوا مثل الذين يقولون ، واما ان لا يعيبون مثل الذين يقولون ، واما ان لا يعيبون

ولكن لعلك تقول ان العرش واسع والجسد المأخوذ من مرىم ضيق فلذلك لا ينكر لله أن محل في العرش وقد سنكر له أن محل في الجسد . فنقول لك يا حبياه : ان العرش والسماوات والارض ولوكان مثلها بما لا محصيه عدد ضيقة لله ان تسعه جل وتبارك . وليس ما ضاق عن ذلك او السع الا واحداً عنده . وليس حلوله في هذا الجسد الاكحلوله في العرش وان قلت ان المرش طاهر والجسد الانسى لا يعدله في هذا الحد قلنا لك أن العرش في الحلقة ليس باطهر من الناسوت بل تقول انت ونقول نحن ان الله لم نخلق خلقاً اكرم عليه من الانسان . ولم يكن الله يتقزز من الحلول في أكرم خلقه عليه . بل هذا الخلق الأنسى اولى به ان يحل به الله من كل الحلم لما تقدم مع ان النجس الذي يتقزز الله منه أنما هو الخطيئة فقط. وهذا الجسد المأخوذ من مرىم ما دبت فيه للخطيئة حركة قط كما قال بولس الرسول انه اشهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة (عب ٤ : ١٥) وقال اشعيا النبي فيه عن الاب ان فساق امتي يؤدونه الى الموت وانا معطى الخبشاء بدل دفنه والاغنياء بدل موته . لانه لم يصنع

خطيئة ولم يلفَ الغش في فيه ( اش ٥٠ : ٩ ) وقال ايضاً فيه أنه شعبد للكثيرين وخطاياهم يحتمل من اجل ذلك يرث كثيراً . والاعزاء يقسم الاسلاب. لأن نفسه اسلمت للموت. وحسب مع الفساق وهو يستأصل خطايا كثيرين وفي شــان معاصيهم يسلم (اش٥٣٠ : ١٢) هذا كله قاله اشعيا . وقال ايضاً انها تخرج عصاً من اصل يسى وزهرة من جزره يطلع فتطمئن عليه روح الله روح الحبحة والفهم روح المعرفة والقوة روح الحلم والورع (اش ١١:١١) وقال ايضاً انه يقضي للمساكين بالعدل ويحكم على الاشراف بالاستقامة ( اش ١١ : ٤ ) وقال ان الرب نشد خصره بالعدل والحق يحوط جوانبه ( اش ١١ : ٥ ) وقال الله في الاحد عشر نبيًّا فيه اني باعث اليكم شمس بر وطبكم على جو انحه (ملا ؛ ٢) يعني صليبه فجسد المسيح هو شمس البركم تنبأت عليه الانبياء. وكذلك كان اللاهوت كجسد الشمس للنور . كما ان الله خلق النور في اليوم الاول ثم خلق جسد الشمس في اليوم الرابع واحل فيه ذلك النور الذي كان قد خلقه في اليوم الأول كذلك صار هذا الجسد المأخوذ من مريم محلة اللاهوت منه نشرق نورها وتبدو افعاله وكلامه للملائكة وللخلق كلهم . وهذا الجسد لم يُؤخذ من مرىم العذراء حتى طبّرها روح القدس من اوساخ الخطيئة كلها واخذه منها الابن الازلي نقياً طاهراً مهذباً متهيئاً لحلول اللاهوت فيه . وبعد حلول اللاهوت فيه صار عيناً تفيض منه كل مفاخر اللاهوت من البر والحكمة والقوة غير ان الابن الازلي حصر جلال لاهو ته فلم يظهره في جسده اذكان يتقلب بين الناس وترك الافعال

الانسية تظهر فيه من الاكل والشرب والنوم وغير ذلك لكيلا ينكره الشيطان ويجتري عليه حتى تحل به على يد اهل طاعته تلك الاوجاع التي كان حلولها به خلاصاً من خطيئتنا وابطالاً لحجة الشيطان التي كانت على ادم بدخوله في طاعته غير مكره

فلما قضى تدبيره من ذلك واسلم ناسوته في شأننا اقامه لليوم الثالث وافاض منه جلاله كله . وطلع فيه بالحجد الى السماء حيث رتب به على العرش الذي كان عليه من قبل غير متجسد. ومن هناك يتوقعه محبوه ان يجي في ذلك الجسد على السحاب باجناد ملائكته ليدين الاحياء والاموات ويكافى كل واحد بما عمل (اع ١٠١١)

والعجب ممن ينكر حلول الله في هذا الجسد الانسي الذي هو كما قلنا حقاً اكرم خلائقه ولا ينكر حلوله في العوسج الذي كلم منه موسى (خر ٣: ٢٢) وحلوله في عامود السحاب الذي كان يهبط فيه على سرادق موسى ويكلمه منه ويسجد بنو اسرائيل نحو ذلك العامود كل واحد منهم من ناحية خيمته حيث كانت (خر ٣٣: ٩) فكيف ينكرون لنا ان نسجد لله في هذا الجسد الانسي كما سجد له بنو اسرائيل في عامود السحابة ؟ فلممري ان الجسد الانسي لاكرم خلقاً من السحابة كما السماء اكرم خلقاً من الارض وحيث جعل موسى بامر الله صفيحة الذهب التي سماها غفراناً قال له الله ان قل لهارون اخيك لا يدخلن هو وبنوه كل ساعة على الغفران (اح ١٠: ٢) فاذا كان الله يرى في السحابة على الغفران

كما قال فلا ينكرن احد على النصارى قولهم ان النياس راوا الله في الجسد الانسى

وحيث اقام موسى القبة التي امره الله باقامتها ودهنها بدهن القدس وقدَّسها به كان موسى يدخلها ليكام الله فيها وكان يسمع صوت الله يكامه من فوق الغفران الذي كان فوق تابوت العهد في وسط الكاروبم (عد٧:١- ٨٩) فكما أن الله كان في تلك القبة الواسعة بل كان في كل موضع واحب الا يكام موسى الا من هذا الغفران الذي كان بين الكاروبيم كذلك الابن الازلي الآله ابن الآله كان في السماء وفي الارض وفي كل موضع واحب ان يكام الناس من هذا الجسد الانسي الذي اخذه من مريم المطهَّرة . ولا نريد ان نتبع الكتب المقدسة فنخرج منها كثيراً مما يضاهي ما نقول من حلول الابن الازلى في الجسد وانه كلم الناس منه وهو فيه وابدا لهم افعاله وقوته الالهية وحكمته وبرته فان بما اتيناه كفاية لمن يعقل ويلتمس الحتى بالنية المستقيمة . فللابن الذي ولي خلاصنا تجسده من مريم العذراء المطهَّرة الحمد والمجد والبركات مع الاب وروح القدس الى دهر الداهرين

### خالمة الكتاب

#### لمححه

بلغنا والحمد لله الى هذا الحد من تصحيح هذا الكتاب الجليل . وقد تكاهنا في هذا السبيل من المشقة والعناية ما يعلمه الله والذنن مارسوا قرآءة المحطوطات القدعة وليس عندنا للكتاب نسخة اخرى نقابلها على سختنا المخلصية لنستعين بها على تصحيحها سوى الشيء اليسير الذي ذكرناه في اول الكتاب. الا ان حضرة الاب لويس شيخو اوقيفني على كتاب مخطوط اشتراه جديداً من احد اصحاب المكاتب في بيروت وهو مجموع مواعظ لايام الصوم فيه « عظة ايوم الاربعاء من السبة الاولى من الصوم الجيير لابينا البار ثاودورس اسقف حران بيين أن كيف يجب ان نمقت الرزائل وكيف ننبغي ان يكون مسيرنا في هذه الدنيا وغير ذلك ، وهي تختلف بلغتها وتفرُّق مواضيعها عن تاليف ابي قرة في هذا المجموع وهذه العظة نفسها موجودة في مخطوط قديم في مكتبة القديس يعقوب للروم في القدس الثمريف كتبت في طورسينا سنة ١٩٥٥ لادم (١٤٥١) للمسيح على نسخة قديمة وقوبلت علمها ولا تخرج عن ان تكون مترجمة عن اليونانية نظير باقي العظات التي يتضمنها الكتاب المذكور وقد نشرت مجلة المشرق (١) والكتاب تحت الطبع نبذة لحضرة

<sup>(</sup>١) المشرق السنة النمادسة في الجزء الثاني والعشرين

الاب لويس معلوف اليسوعي عنوانها « اقدم المخطوطات العربية ، ذكر فيها اكتشافه على مخطوط قديم كتب في سبق القديس خاريطون من اعمال القدس الشريف سنة ٧٧٨ للمسيح وجده في دار العاديات البريطاني بين المخطوطات الئرقية في مدينة لندن ، والكتاب مبتور من اوله ذهب منه اسم التاليف الاول الذي فيه واسم مؤلفه ويلي هذا تاليف ثاني في اكرام الصور نسب الى ابي قرة ، ولذلك ظن حضرة الاب المذكور ان التاليف الاول له ايضاً لما ظهر له من مشابهة الخط بين التاليفين في هذا المحطوط والمشابهة اللغوية بين هذين التاليفين والميور الذي نشرته في المشرق ، وقد كان في عزمي ان اضم هذه النبذة الى مجموعي هذا ليكون الكتاب أكمل واتم ولذلك حالما عرفت بها استاذت حضرته بذلك قبل ان تصدر في المشرق

الا انها لما صدرت في المشرق وطالعتها اولاً وثانياً وجدتها غامضة المعنى في مواضع كثيرة وناقصة لم ينشر الا بعض فصول منها وهو القسم الذي نسخه الاب المذكور وهي على ما ظهر لي لا تشاكل تاليف ابي قرة في هذا المجموع اذ ليس فيها شيء من براعة اساليبه وقوة حجته وحدة قلمه وشدته في جداله مع اخصامه ولا سيما في اختلاف الايات التي يستشهد بها نفسها ابو قرة في مجموعي وصاحب النبذة المذكورة وقدذكر كل منهما ست ايات من الكتاب المقدس لم يتفقا فيها نثبت الاولى منها هنا ليعلم الفرق بين الاثنين وهي استشهاد صاحب النبذة بقوله تعالى « لنخلق انساناً على صورتنا وشبهنا » . فقد وردت في مجموعي بقوله تعالى « لنخلق انساناً على صورتنا وشبهنا » . فقد وردت في مجموعي

هكذا " اخلقوا بنا انسأناً على صورتنا وتمثالنا ، وفي هذا كفاية وغنى عن ذكر غيرها . وفي قوله (صفحة ١٠٢٣) « أن القبور في ارض المغرب مغاور وبيوت من حجارة يلقي في البيت الواحد والمغارة الواحدة بشر كثير ، دليل على انصاحب النبذة من المشارقة او النساطرة ويؤيد هذا راي من ذهب انه وجد في عصر واحد اثنان دعيا بابي قرة احدهما ملكي او خَلَكِيدُونِي وهو صاحب هذا المجموع والثاني نسطوري كما يظهر ذلك من الحاشية التي علقها على النبذة المذكورة حضرة الاب لويس شيخو وهي لا تخلو من الفائدة في سبيل تعريف المؤلفولذلك نثبتها هنا وهي وثم وجدنا له (اي لابي قرة ) ذكراً في بيضالتاً ليف القدعة فنرومها هنا ليرى القراء تضارب الاقوال في حق هذا الرجل الشهير ٠ رَّ جاء في كتاب الاشراق في الاصول الدمنية لدانيال السرياني المارديني « أن الروم قالوا بمشيئة واحدة وفعل واحد الى زمان مكسيموس الراهب وتاودريتي الحراني ويوحنا الدمشقى ، فدعا ابا قرة تاودريق (ونظنه تصحيف اودريي) وسبه الى حران وجمله ببن المناقضين لبدعة المشيئة الواحدة مع القديسين الجليلين مكسيموس ويوحنا الدمشقي . ٢ ً وجاء في كتاب الشرق المسيحي للوكيان (١: ٨٤٩) نقلاً عن كتاب مخطوط قد مّاً باليونانية ان ثاودورس هذا كان اسقفاً على مدينة حران في سورية المجوفة . ٣ ورُوي في كتاب مصباح الظلمة لابي بركات القبطي ان ابا قرة من كتبة النساطرة ٤٠ وفي قائمة مخطوطات اندن السريانية لرّ يت في الجزء الثاني ( ص ٩٠ ) • قصة مار شمعون من زيتا اسقف حران ونصيبين المعروف عند العرب بابي قرة ،

وقال هناك انه كان في بغداد سنة ١١٣٥ للاسكندر (سنه ٨٢٤ للمسيح) . ٥ وبين مخطوظات مكتبة باريس جدال جرى في حضرة المأمون بين عبد يشوع جاثليق النساطرة وبين ابي قرة الملكي وابي رائطة اليعقوبي . فيؤخذ من هذه الشهادات انه وجد كاتبان في زمن واحد عرفا بابي قرة . احدهم نسطوري اسمه شمعون من زيا كان اسقفاً على حران ( الجاورة للرها ) ونصيين . ولهذا تأليف جدليٌّ تناقلته الايدي منه نسخ عديدة في مكاتب اور بَّة وخزائن الخاصَّة في الشرق. والاخر ملكي اسمه ثاودوروس ناصب البدعة المنو ثيليثية وهو صاحب الكتب اللاهوتية العديدة التي ُطبع منها قسم في مجموع الآباء اليونان ووجد منها قسماً الابوان الفاضلان الخوري قسطنطين باشا المخلصي ولوبس معلوف اليسوعي . وكان هذا اسقماً على حرّان . ولكن حران هذه غير حران ما بين النهرين. ولكن يصعب تعيين موقعها . ويوجد عدة امكنة في الشام بهذا الاسم منها حران العواميد في اللجاً . وحران في غوطة الشام وحران في ايالة حلب ( راجع معجم البلدان لياقوت ٢ : ٢٣٢ ) . ولعلها قارة التي سبق لنا ذكرها فصحفت بحرَّان اما دخول ثوادورس ابيقرة بغداد فحدة للن الملكيين كان لهم فيها مطران من ملتهم »

ولم ابدل ولم اغير شيئاً من النسخة التي بين يدي بل تتبعتها بكل تدقيق بعد اعمال النظر واله كر طويلاً فيما استوقف الذهن في بعض المواضع منها عن فهمها لتشويش او خلل وقع في بعض عباراتها حتى صارت هذه العبارات ساقطة او نافرة ومخالفة لسائر عبارة الكتاب في

وضوح معانيها وحسن بيانها وبعيدة عما عرف به المؤلف من قوة العارضة على التصرف باساليب اللغة العربية والتراكيب الفصيحة فيها ورسوخ قدمه في العلوم القلسفية والفنون اللسانية في غير لغتنا وتحمل كل ذي لب على ان ينسب هذا الحلل الى النساخ لا الى المؤلف على انه والحمد لله لم يتناقلوا هذا الكتاب كثيراً ولم يتلاعبوا فيه الا قليلاً لان النسخة التي نقل عنها نسخته الطيب الذكر المطران باسيليوس وقابلها عليها (كما يظهر مما علقه على هامشها) كانت بتاريخ سنة ١٠٥١ وبفضل عنايته ابتى لنا هذه النسخة الفريدة وهي مطابقة كل المطابقة الى القسم الذي وجدته في المخطوط القديم الذي ذكرته في اول الكتاب (من صفحة ١٩٤ الى ١٦) ولقسم الذي كتبه قبله معلمه الطيب الاثر المطران افتيميوس الصيفي (من صفحة ٥٠ الى صفحة ٥٠ الى صفحة ٥٠ الى صفحة ٥٠٠)

وجل اصلاحي فيها كان بقديم ماكان مؤخراً وتأخير ماكان مقدماً واظهار ماكان محذوفاً او مقدراً ولم ازد على الاصل شيئاً من ذات نفسي الاكلة « منو ثيليتين » وضعها بين هلالين لدلالة على انها مني لا من المؤلف وقد ابدلها من لفظة مرادفة لا تسمح لنا المحبة بابقائها على اصلها. ولم احذف من الاصل شيئاً الا نحو نصف صفحة من الرسالة اذ تعذر علي وعلى الناسخ معرفة موضعه الحقيقي وقد سب ذلك الى غلط المجاد اي الذي جلد النسخة التي نقل المطران باسيليوس نسخته عنها والفضل كل الفضل لهذا المطران بابقائه لنا هذه النسخة الوحيدة من هذا التاليف الجليل الفريد تغمده الله برحمته ورضوانه

## ﴿ تَآلِيفَ ابِي قَرَةَ اليُونَانِيةَ ﴾

ولاجل أنمام الفائدة نثبت هنا فهرس تاليف ابي قرة اليونانية مترجمة عن مجموعة تاليف الاباء اليونان التي طبعها مين من نسخة في مكتبة مدرسة دير المخلص

ا لثاودورس ابي قرة الذي صار اسقفاً على حران . في ان لنا خمسة اعداء خلصنا منهم المخلص . وهو محاورة بين مسيحي وغير مؤمن

له في شرح الكامات التي يستعملها الفلاسفة . ودحض ارتقة
 الاكفاليين ( الذين لا راس لهم ) والسفاريين المفسدة للنفس

محاورة له مع رجل حمصي اقترح عليه برهاناً عقياً على اثبات
 وجود الله

وسالة تضمن ايضاح الايمان المستقيم البري من العيب مرسلة من البابا المفبوط توما بطريرك اورشليم الى الاراتقة الذي في ارمينية املائها بالعربية ثاودورس الملقب بابي قرة الصائر اسقفاً على حران ومترجة من الكاهن مخائيل قيم الكرسي الاورشليمي الذي معه ارسات محتوية على الايمان الوحيد والحقيقي حسب تحديد المجمع الحلكيدوني والكلام المحدد عما يخص الايمان بالمسيح الهنا

ه له . لماذا نقول ان ناسوت المسيح هو ناسوت بطرس وبولس ولا نقول ان جسده المسيح الذي نتناوله هو جسد بطرس وبولس وباقي الناس ويليه الجواب عليه

عني بيان اتصال دنس خطيئة ادم الى كل الجنس البشري بمثل فلاح الخذ غصن الكرمة وجعله اياماً في الزيت ثم زرعه فان عناقيد العنب تحفظ طعم الزيت وفي بيان اتصال نعمة التطهير الينا من تجسد المسيح بمثل من ياخذ بذر البطيخ ويجعله اياماً في العسل ثم يزرعه فان البطيخ الناتج منه محفظ طعم العسل الماودورس اسقف حران نفسه في محاربة المسيح مع الشيطان وماذا افاد البشر انتصار المسيح على الشيطان

٨ لابي قرة نفسه جواب على سؤال اعرابي قال له هل المسيح الهك وهل لك اله آخر فاذا الابوالروح القدس زائدانوذلك في مثل نظير المثل الذي ذكر صفحة ٤٦ في جوابه على من يقول للنصراني اتكفر بكل اله غير الاب

ه لابي قرة نفسه جوابه لهاجري قال له هل صلب اليهود المسيح باختياره ام مكرهاً

العاورة له مع يهودي يبرهن له فيها أن في التوراة اشياء كثيرة منهاما
 يقال على المسيح ومنها ما يقال على من كانوا صورة له من القديسين

١١ محاورة لثاودورس ابي قرة مع سطوري قال له ابو قرة ابن العذراء ام ابن الله قال كل سلطان اعطي لي في السماء وعلى الارض وهو نظير قوله في صفحة ٥٤ في تفسيره هذه الاية

۱۲ محاورة مع نسطوري قال له ابو قرة: من مات عنا انسان ام اله ويرد عليه بما رد في صفحة ٥٠ على النسطوري اذا قال ان هذا الانسان مات عنا باختياره وحريته

١٣ محاورة له في ان الكامة ابن الله ولد من امراة حقيقة لا خيالاً وجاع وتألم ومات لاجل التدبير لا طبيعياً وكلامه فيها نظير كلامه في صفحة ١٣١ في بيان كيف صفحة ١٣١ في بيان كيف يقال للكلمة انه عمل الاسيات

١٦ محاورة له مع رجل وثني قال له الا تقول ان الله في كل مكان فكيف يمكن ان يكون في احشاء امه . وجوابه عليه بمثل عقل الانسان الذي يبحث ويطلب الامور الخارجة عنه ويفعل فيها ويفهمها وهو مع ذلك لا مخلو من الانسان

۱۷ محاورة له مع غير مؤمن قال له كيف يقول المسيح صريحاً من لم يعتمد بالماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات وكيف امكن ان يدخل الصديقون الذين كانوا قبل مجي المسيح ملكوت السماوات وجوابه له بان المسيح اعتمد عهم حيث يقول انا اقدس ذاتي عنهم الخ

الدمشقي في دعوة موسى وانجيل المسيح الخ (ذكر مع تاليف الدمشقي) الدمشقي في دعوة موسى وانجيل المسيح الخ (ذكر مع تاليف الدمشقي) ١٩ و ٢٠ محاورتان له مع المذكور

٢١ محاورة لهمعه في تحقيق النصرانية بكرز او دعوة الصغار والحقيرين

٢٢ محاورة له معه في ان الخبز المقدس او القربان الطاهر هو جسد المسيح

٢٧ محاورة له معه في ان المسيح الانسان هو اله حق ايضاً

٧٤ محاورة له في وحدة الزوجات

وله مشابهة معما اورده في صفحة ٩٦ وما بعدها

٢٦ محاورة له مع أراتيقي يحقق ان الابن من طبعه يلد دائماً وان
 الابن ولد دائماً

٧٧ مقالة له في اسماء الله الحسني او الكمالات الالهية

الله واللاهوت وانها يدلان على الله واللاهوت وانها يدلان على النين الاعلى شيء واحد

٢٩ مع نسطوري في الطبيعة التي اتخذها المسيح اذ ولد
 متجسدًا

٣٠ محاورة له مع يعقوبي في ان المسيح اله وانسان مماً وانه بحسب طبيعة البشرية التي اتخذها من مريم العذراء انسان وانه بحسب طبيعة الكامة اهو اله ايضاً

٢١ محاورة له يرد على من قال له من اصحاب اور بجانوس باي عدل

يحكم على الذي اخطأ عشر سنين ان يعذب عشرة الاف سنة او الى الابد بانه لا يجب ان تكون مدة العقاب عن الاثم مساوية الى مدة فعل الاثم

٣٧ محاورة له مع احد العرب الذين يؤ لمنون اللاهوت

۳۳ محاورة له مع سطوري

٣٤ سؤال وجوابه في الزمان

٣٥ محاورة لهمع احد العرب من اصحاب ماني في مبدع الخير والشر

٣٦ محاورة في كلام الله مخلوق ام غير مخلوق

۳۷ محاورةمع نسطوري قال له التي تدعونها ام الله مات ام لم تزل حية

۳۸ محاورة له مع رجل قال له في شان يوحنا المعمدان من اعظم المقدس من المقدس منه اجابه اذا ذهبت الى الحمام وغسلك الخادم من يكون اعظم الغاسل ام المغسول

٣٩ جواب لرجل ساله عن الاشياء الطاهرة وغير الطاهرة في العهد الجديد

ون جسد ادم كان قابلاً للآلام والموت طبعاً وانه بنعمة من الله كان مصوناً من الاوجاع والموت الى ان سلبت منه هذه النعمة بالمخالفة

٤١ محاورة له في الموت وكيف اميت الموت ونحن نموت

٤٧ شرح موجز في الاسماء الالهية المشتركة بالثالوث الاقدس والحاصة لكل اقنوم منه

### فهرس

- توطئة في تعريف المؤلف وتعريف الكتاب وترجمة ناسخه المطران
   باسيليوس فينان
- ميمر يحقق للانسان حرية ثابتة من الله في خليقته وان حرايّة لا يدخل عليها القهر من وجه من الوجوه بتة
- ۲۳ ميمر يحقق انه لا يلزم النصارى ان يقولوا ثلاثة الهة اذ يقولون الاب اله والابن اله والروح اله . وان الاب والابن وروح القدس اله ولوكان كل واحد منهم تاماً على حدته
- ميدر في موت المسيح وانّا اذا قلنا ان المسيح مات عنا انما نقول ان الابن الازلي المولود من الاب قبل الدهور هو الذي مات عنا لا في طبيعته الانسانية وكيف يعقل هذا الموت وانه يحسن ان يقال على الابن الازلي في الجهة التي تقوله عليه الارثوذكسية
  - ٧١ ميمر يحقق الانجيل وان كل ما لا يحققه الانجيل فهو باطل
- ٨٠ ميمر في انه لا يغفر لاحد خطيئته الا باوجاع المسيح التي حلت به في شان الناس وان من لا يؤمن بهذه الاوجاع ويقربها للاب فلا مغفرة لذنوبه ابداً
  - ٩١ ميمر يحقق ان لله ابناً هو عدل في الجوهر ولم يزل معه

١٠٤ رسالة في اجابة مسالة كتبها ابو قرة القديس الى صديق له كان يعقوبياً فصار ارثوذكسياً عند زده الجواب عليه

المدراء وتحقيق ناموس موسى والانبياء الذين تنبأوا عن المسيح والانجيل الطاهر الذي نقله الى الامم تلاميذ المسيح المولود من مريم العذراء وتحقيق الارثوذكسية التي ينسبها الناس الى الحلكدونية وابطال كل ملة تنتحل النصرانية سوى هذه الملة

ميمر في الرد على من ينكر لله التجسد والحلول فيما احب يحل فيه من خلقه وانه في حلوله في الجسد المأخوذ من مريم المطهّرة بمنزلة جلوسه على العرش في السّماء

١٨٧ خاتمة الكتاب

١٩٢ تا ليف ابي قرة اليونانية

|                                    | ,                 |     |      |
|------------------------------------|-------------------|-----|------|
| صواب                               | خطأ               | سطر | صفحة |
| في                                 | في                | 4   | 7    |
| في                                 | في                | 15  | 4    |
| فرة                                | ـره               | ٢   | ٤    |
| بالعربية                           | العربية           | 17  | ٤    |
| منهم نغمه على ثلك                  | منهم على تلك      | 7   | 17   |
| معبئ                               | تشعبه             | 19  | ۱v   |
| 户                                  | لج                | ٦   | 11   |
| اسهج                               | اسهخ              | 10  | 11   |
| يلفى                               | يلغى              | 11  | 11   |
| نري                                | ت <sub>ر</sub> ی  | 19  | 11   |
| ال.اً                              | rli               | 7   | 77   |
| ذلك .                              | ذللك              | 17  | 72   |
| تصنعن                              | تصنعش             | 12  | 17   |
| وما                                | وما وما           | 19  | 60   |
| اخر الايام                         | 4 p. N.           | 1.  | 4    |
| النيب                              | لي                | ۲.  | ٤٢   |
| وسمت الابن والروح الفدس الهبأ تإما | الكتب الحاً تاماً | ٢   | 27   |
| بالتوراة                           | التوراة           | 10  | 27   |
| كان كذلك ان يستشنع                 | كان بستشنع        | Д   | ٤Y   |
| في نحو آخر                         | نحو في اخر        | 15  | 4人   |
| يتهزون (بالرفع فيه وفي الذي يعده)  | يتهزوا            | 11  | 2人   |
| احدنا ولا انالابن الازليمات عنا    | احدنا ماتعنا      | ٩   | 01   |
| للمحمدة                            | للحمدة            | 11  | 70   |
| وكات                               | كاونت             | ۲.  | 70   |
| لانه ان کان                        | انكانه            |     | «    |
|                                    |                   |     |      |

|            |               | •      |          |       |      |
|------------|---------------|--------|----------|-------|------|
|            | صواب          |        | خطأ      | سطر   | صفحة |
|            | يغبى          |        | يغى      | ٩     | 7.   |
|            | اذ            |        | اذان     | Х     | 72   |
|            | کان           |        | وكان     | 12    | 70   |
|            | الازلي        |        | الازل    | 19    | æ    |
|            | ď             |        | «        | 12    | 77   |
|            | «             |        | «        | 19    | ٦y   |
|            | "             |        | «        | 11    | 79   |
|            | اني           |        | اد       | 12    | λγ   |
|            | ىتە           |        | الله     | 10    | 11   |
|            | شاكل          |        | شاءكن    | 7     | 47   |
|            | المداني       |        | الداني   | 17    | «    |
|            | الكنآب        |        | الكتب    | IY    | 1.1  |
|            | النفس         |        | النعس    | 0     | 11.  |
|            | ان يقال       |        | الا يقال | 17    | 111  |
| من الناموس | ولا يزول بوطا | ، يوطا | ولا يزول | ۲.    | 110  |
|            | والالتزاق     |        | الالتزاق |       | 111  |
|            | الهزئه        |        | منها     | 17.   | 119  |
|            | اکیلا         |        | اكبلا    | o     | 15.  |
|            | صورة          |        | صووة     | .c :1 | 177  |
|            | يفسل          |        | الفتسل   | ١٧    | 15.  |
|            | لحدمة         |        | الخدمة   | 10    | 177  |
|            | ادنی          |        | اد       | 1000  | 10.  |
|            |               |        |          |       |      |

وقد بني غير هذه من الاغلاط التي فاتني اصلاحها مثل بينًا وقد تكررت من قوله بينا انت ملتمس و بعض حروف تكسرت عند الطبع ولله الكمال في كل امر

# تكتأب دفع الهم

سفر جليل فكاهي الفاهر فلسفي الباطن موضوعه اداب النهس وفضائلها لاحد كباركتاب النساطرة المشوورين في القرن الماشر للميلاد هو الليا مطران نصيبين جمع فيه المغ ما قال الفلاسفة والحكماء والادباء ن العرب واليونان في هذا الباب من الحكم الرائمة والمماني الشائنة نيت بتصحيحه وطبعه بعد مقابلته على ثلث نسخ قديمة وجدتها في مكاتب ومية العظمى وقد اجمعت الجرائد والمجلات وكبار الاساتذة في القطر صري والسوري على استحسانه وانه من افضل ما وضع في بابه وانه صري والسوري على استحسانه وانه من مطالعته ولا يعدم فوائده بيد لجميع الطبقات من الناس لا يمل احد من مطالعته ولا يعدم فوائده وهو مطبوع بحرف جميل على ورق جيد مشرق ثمن النسخة فرنك بد من محاتب بيروت





110T



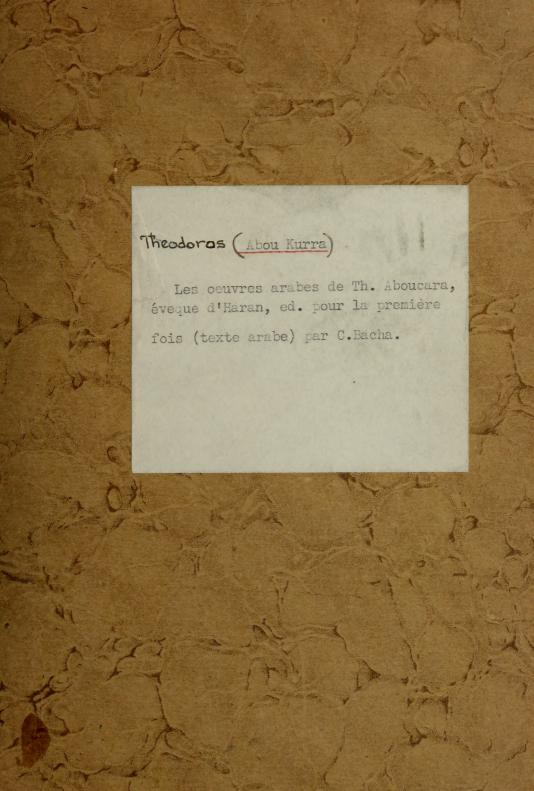